يونية ٢٠٠١ العدد ١٩٠

أل نحفظون قلبلاً من الشعر كي توقفوا العذبحة؟ ملف: أدباء عنى صهب العراق

عبدالك الطوخي: دراما الحب والشورة

توفيق الحكيم ميرن الشياب والشيفية

انتفاضة: الولد الذي قطف الشسمس فطف الشسمس فنانون وشسمداء:

السرية بريشية القاب

我们是那一人们说美*的一人*的一种不 

الأملام والسكاكين في قصص عيسي القيري



محلة الشقافة الوطنية الديمقراطية شهرية يصلرها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحلوي تاسست عام ١٩٨٤ - السنة السابعة عشسر العسست عام ١٩٠٠ - يونيسود عسسو ٢٠٠٠

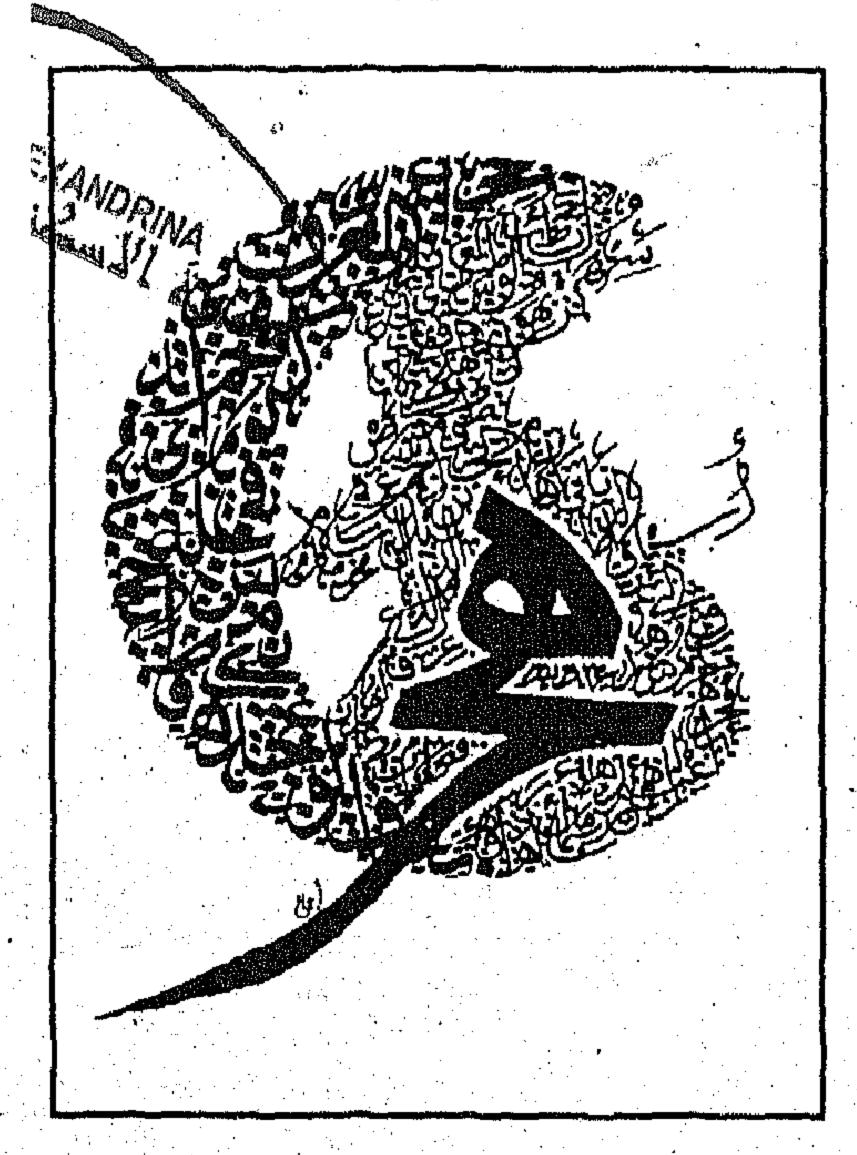

رئيس مجلس الادارة : د. رفعت السعيد رئيس التسحسرير : فسريدة النقساش مسدير التسحسرير: حلمي سسالم سكرتير التحرير: مصطفى عباده

مجلس التحرير، إبراهيم أصلان / د. صلاح السروى/ طلعت الشايب/ غادة نبيل/ كمال رمــــزى/ مـــاجـــد يـوسف



المستشسارون: د. الطاهر مكى / د. أمينة رشيد/ صلاح عيرسى / د. علي العظيم أنيس شارك في هيئة المستشارين ومجلس التحرير الراحلون: د. لطيفة الزيات/ د. عبد المحسن طه بدر/ محمد روميش/ ملك عبد العزيز. لوحة الغلاف: لوحة من الفخار - نقش عليه نص رسالة مرسلة من أحد حكام بابل إلى الملك إخناتون، مكتوبة بالفط المسماري. الرسوم الداخلية للفنان: شريف ابراهيم الإخراج الفني للغلاف: أحمد السجيني

(طبع شرك الأمل للطب اعدة والنشر). أعدمال الصف والتسوضيب الفنى: تسرين سعيد إبراهيم المراسلات: مجلة أدب ونقد ١ شارع كريم الدولة/ ميدان طلعت حرب الأهالى القاهرة ـ ت : ٢٩ / ٢٨ / ٧٩١٦٢٧٥ فاكس : ٧٨٤٨٦٥٥

الاشتراكات لمدة عام: داخل مصر ٤٠ جنيها / البلاد العربية ٣٠ دولاراً ـ أوروبا وأمريكا ـ ١٠ دولاراً باسم الأهالى - مبجلة أدب ونقد . الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر .

#### المحتويات

- أول الكلام / المحررة / ٥
- ثلاث قضائد/ خلود محمود/ ٩
- \* ملف : مبدعون في مهب العراق / إعداد وتقديم:
  - سعد القرش / ١٣
- محصمد على طه وأطفال فلسطين: يلونون سماء القدس/ فسريدة النقاش/٥٠
- وعى الحكيم من الشباب إلى الشيخوخة/ دراسة/ د. حسنى محمود/٢٦
  - عبدالله الطوخى: دراما الحب والثورة/ف.ن/٩٠
- \* الديوان المسفير: أحالام المصرى وسكاكينه /مختار ات من قصص محمد عيسى القيرى / إعداد وتقديم: حلمى سالم / ٩٧
  - جر شکل/ طالبان مصر/ ح.س/ ۱۷
  - صورة الفنان / ماجد يوسف / ١٢١
  - کتاب/ شهداء پرسمون شهداء/ محمد سید سلطان/ ۱۲۵
    - متوازيان/ قصة / إيهاب الحضري/ ١٣٠
    - بهجة الألوان / شعر/ محمود الزيات/ ١٣٣
      - الشكوى لله / شعر/ مدحت منير/ ١٣٦
        - نافذة المبدعين/ ١٣٧



### أول الكتابة

تعم .. إنه الألم..

فما يفرح في زماننا هذا شحيح، وحتى أفراحنا الصغيرة غالبا ماتلحقها غصة معجونة بطعم المرارة والأسى العاجز عن أن يتحول فعلا وغضبا.. إن أحداً منا مهما كان قادرا على انتزاع نفسه من هذا العالم الذي لا قلب له لا يستطيع أن يغمض عينيه أمام مشهد الجنازات اليومية في فلسطين، أو يصم أذنيه عن أزيز الفانتوم وهي تقتلع أشجار الزيتون وجدران المخيمات، أو يتظاهر بأنه لم يسمع بأعداد الشهداء والجرحي وهي تتزايد كل يوم، أو يغض الطرف في أخر النهار عن العجز العربي عن تقديم مساندة فعالة للانتفاضة تلجم التوحش الصهيوني وتجبر أمريكا على إعادة حساباتها دون إستخفاف بالعرب... بمصالحهم وكرامتهم. ومع ذلك.. ورغم ذلك.. يؤسفنا أن ننتزع فرحة صغيرة صافية من النمو البطيء لأشكال التضامن الشعبي مع الانتفاضة حتى ولو كانت أعمالا متواضعة لأنها تحفر - ولو ببطء - مجرى جديداً في حياتنا عنوانه المقاومة..

نعم إنها مقاومة الظلم والعسف.. مقاومة تقول لا للإستغلال والارهاب.. ونظل نجتهد لنتوصل للوشائج العميقة للخفية بينها وبين المقاومة العفوية لحزمة السياسات الإنفتاحية وعبادة السوق والليبرالية الجديدة والخصخصة وانسحاب الدولة من ميدان الخدمات الاجتماعية وتفرغها لخدمة المستثمرين وكبار رجال الأعمال، وهي جميعا الوجه الآخر للسياسات التي جعلت نجدة الفلسطينين مستحيلة والغضب الرسمي من أمريكا حذرا بل قل مناشدة ذليلة.. نعم إنها الوجه الآخر للسياسات التي ألقت بنصف سكان بلادنا إلى ما تحت البطالة والياس متطلعين جلهم إلى هجرة تنغلق أبوابها شيئاً فشيئاً.. فيهاجر بعضهم إلى داخل نفسه والبعض الآخر إلى جماعات التطرف الديني.. و.. نعم هناك وشائج.. وهناك أيضاً أمل.. أمل علينا أن نبتدعه من المقاومة نمسك به ونحن نستكشف طريقنا الجديد على ضوئه الشاحب..

هناك أمل

وسوف نهديكم في عددنا هذا أملا وفرحة صغيرة ووعدا، إذ نقدم ثلاث قصائد مدهشة لطفلة من الاسماعيلية في إلعاشرة من عمرها هي «خلو د محمود» نصدر بها العدد مفتتحا للوعد وعونا على مافيه من شحنة ألم.

المبدعون الذين قدمهم لنا الزميل الروائى «سعد القرش » من العراق لم يتمكنوا من الهجرة وظلوا يعيشون في بالادهم تحت الحصار، يكتبون مايفيض بالمرارة وصور الموت الذي أفرط في الوجود ..

فى إبداعهم هو البديل الأفضل لإدمان الصمت».. فنحن بإزاء شعب محب للحياة رغم كل شيء تلك التي تعد أعظم قصائده غير المكتوبة كما يقول سعد. وهذا أول الموج/ وقد «أثقلته المراكب بالموتى» كما تقول الشاعرة صفاء دياب»، أو يقول حاتم حسام الدين:

أحدث حبيبي

عن زغرودة أمى الطافحة بالنواح

هذا الملف هو صرخة إستفائة، وهو أيضاً وثيقة إدانة للنظام العربى الذى قبل حتى الآن بالحصار على العراق ولم يتعدل موقفه إلا قليلا حين بادرت أطراف دولية مثل روسيا وفرنسا بفتح الثغرات والمطالبة بإعادة النظر الشاملة في العقوبات الدولية ضد العراق..

هذه إذن شحنة ألم وغضب تخاصم معظم نصوصها روح الخطابة وتصل إلى فنية عالية منسوجة من تفاصيل الموت المفرط وأشواق الحياة معا، تغسلها الدموع وتلفها كبرياء جريحة كأنها تستلهم شاعر العراق الكبير «محمد مهدى الجواهرى» الذى يهدى له شاعر منفى أخر هو محمد سعيد الصكار قصيدته (ومن العراق إلى فلسطين.. ننشر قصة – نبوءة لواحد من أهم المبدعين الفلسطينيين هو «محمد على طه» فالولد الذى قطف الشمس مكتوبة قبل ما يزيد على عشر سنوات ولكنها راهنة ونابضة شأن قضية الشعب وتضحياته السخية من أجل الاستقلال..

يأبى «محمد على طه» الحكاء الساخر المفعم بالروح الشعرية أن يرى فى الوطن الجريح كلا مثاليا صافيا متجانسا وجميلا وجديراً بالعطف وحده بما أنه ضحية وذلك اتساقا مع الروح النقدى فى كل عمله كما استخلصته المحررة فى مقالها عن المجموعة التى ننشر قصة منها تحية لانتفاضة الشعب الفلسطينى الذى سوف تبقى أشكال مقاومته إبداعا حيا فى كل المجاولات ونبوءة بمستقبل عربى أخر يخرج من قبضة الهيمنة الأمريكية.

ونقدم لكم في الديوان الصغير حكاء آخر بليغا في فرادته رحل عنا وكنا ننتظر منه الكثير هو القاص الشاعر «محمد عيسى القيرى» الأمين المساعد لحزب التجمع في الاسماعيلية.. وسوف تجدون في «عمارة البيه» قصة جديدة بكل المقاييس لغة

وبناء وفلسفة ورؤية كتبها «محمد» بعد هزيمة ١٩٦٧ بعشرين عاما، وإذا بنا أمام نص نابض بالحياة ممتلىء الدلالة محكم الصنع يتفجر شاعرية يخلقها هذا الصراع الذى لايبدو لشدة رهافته صراعا بين عالمين.. فعن رجب أبى رجب جد رجب أنه حكى..

ثمة ثبات ظاهر في القسمة: الكادحون وأبناؤهم أبا عن جد.. والملاك الذين كدسوا الثروة وباعوا الوطن فترك القائد جنده في الصحراء ينزفون وهرب.

سمعه وهو يركب الجيب يصرخ «إنني أموت سيادتك .. خذني معك سيادتك..»

كان دم عطوة مازال نازفا .. سال الدم.. جرى .. جرى ليلحق بالجيب الجنونية السرعة والتي مضت تنهب الرمل ثم الأسفلت ومازال دم عطوة يلهث وراءها..»

إنه الدم الذي لا تستطيع بحار العالم غسله، أنه الدم الذي يدخل لصنابير مياه «عمارة البيه» فيقوض تدفقه تراتبية العالم الذي يبدو للوهلة الأولى كأنه مخلوق معنا وأبدى.. وساكن.

«وعندما خلع البيه ملابسه، ومضى إلى الحمام لينفض عن جسده وعثاء حرب لم يخضها، عالج صنبور الدش، فغطاه شلال من الدم..»

وفى صورة بليغة عن زيف عالم الكبار فى قصته تاتا «مستقبلين زوجة المسؤول التى سبقتها ابتسامتها إلى الباب، وقدمت يديها وخديها إلى جميع النسوة ينهشنهم ترحابا وحبا»..

فى عددنا أحزان كثيرة لكننا نعمل لكى نستخلص منها وعودا وأملا فى المستقبل كما قلت ولذا رأينا أن نحيى الكاتب الراحل عبدالله الطوخى بقراءة نقدية لسيرته الذاتية «دراما الحب والثورة»، وهي التي أثارت حين صدورها قبل سنوات مناقشات واسعة حول مساحة الحرية المتاحة لنا لكتابة سيرة صادقة في مجتمع يغلب عليه التزمت وتستبدبه الأفكار القديمة وتراقبه عيون البصاصين السريين والعلنيين.

وهي مع ذلك سيرة شجاعة وممتعة سوف تواصل الحياة وتجرى قراءتها مجددا ضمن الإبداع المتنوع لعبدالله الطوخي .

وبينما يجر «حلمى سالم» شكل طالبان مصر وذهنية التحريم السائدة بينهم يجرون هم مرة أخرى شكل واحدة من أهم كاتباتنا هى الدكتورة نوال السعداوى إلى المحاكمة عن طريق الحسبة بإدعاء أنها تطاولت على طقوس الحج قائلة أنها من بقايا الوثنية وهو مانفته الكاتبة التى اتهمت الصحفى الذى أجرى معها الحوار بأنه انتزع بعض جمل من سياقها.

وسبق « لأدب ونقد » أن طالبت بإلغاء الحسبة نهائياً بعد أن تبين لها أن عملية

إحالة حق الادعاء بالحسبة من الأفراد إلى النيابة لم تكن إلا حيلة ليبقى المثقفون النقديون رهائن للأمزجة السياسية الحكومية حين تقرر أن تؤدبهم تحرك دعاوى الحسبة أو تتجاهلها إن شاءت ..

وما أحوجنا نحن المثقفين دفاعا عن حقنا من التعبير والاعتقاد والتفكير دون أرهاب أن نبلور موقفا موحدا قويا ندافع عنه بكل ما نملك من أدوات وإستنادا إلى القوى الديموقراطية في المجتمع لا فحسب لإلغاء الحسبة وإنما أيضا لإلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة خاصة وأن الحكم بحبس الباحث الدكتور «سعد الدين إبراهيم» رئيس مركز بن خلدون » هو رسالة تهديد لنا جميعا بصرف النظر عن منطلقاتنا الفكرية ومدارسنا وخياراتنا.. وسعد الدين إبراهيم لم يحمل سلاحا ولم يشكل فرقا مسلحة بل بحث وحاضر وكتب.

ويتبع الباحث الأردنى د. حسنى محصود فى دراسته «وعى توفيق الحكيم من الشباب إلى الشيخوخة» فى رحلة شاملة مع فكره تثير قضايا كثيرة لعل أولها أن تكون الفكرة الشائعة فى البحث حول ما يمكن أن نسميه التطابق فى الموقع الطبقى مع الوعى الطبقى مع التعبير، وهى قضية مركبة بالغة التعقيد سوف نفرد لها ماتستحقه من مساحات فى أعدادنا القادمة نبدأها بمناقشة هذا البحث نفسه. فهل تعذروننا لأن أحزاننا كثيرة تلف عددنا هذا.. ألم أقل لكم أننا فى حاجة لإبتداع الأمل.. وسوف نفعل معا.

# المرازة

#### • في العدد القادم •

مقالات ونصوص بأقلام: ماجدة أباظة، عبد الكريم محمد على، عماد الصابر، محمود عبد الوهاب، محمد بركة، محمود الحلوانى، غادة نبيل، خالد سليمان، وغيرهم. شبعب

### د اد قصاد

# خلود محمول

خلود مجمود ، طفلة ذات عشر سنوات ، التقينا بها فى مؤتمر الاسماعيلية الأدبى الأول ( باسم محمود دياب) ، وقد فاجأت الجميع بهذه القصائد الجميلة ، التى ننشرها هنا تحية لها ، وللشعر ، ولمسر الغنية المبدعة.

ا أدب ونقد"



هات فرخ أسود واكتب عليه اسمك يمكن تقدر تاخد روحك من جوه الضلمة بس خد بالك لا الأبيض يلزق في الأسود وتموت على كده

أنا عايزة أعيط إحساس الوردة اللى ورقها بيسقط مع إن الشمس بتحضنها وتبوس في عنيها إحساس الكتكوت الأخضر

لما يكش ويزنق نفسه جوه الحيطة مع إن الحداية السوده مابتجيش واتدارت عنه بعيد إحساس عروستى اللى بتبكى كل مااحاول ألعب بيها أنا عايزة أعيط حد يدور ليه أنا عايزة أعيط



ولأنك نخلة طلعت
وماحسيتش بخوف ولاخضة
واتمنيت إنى أكون وسط العصافير
أطير وأطير وارجع لمكانى
لكن ياخسارة نسيت
أنا أصلاً بلحة
ومن حق أى حد يهزك ويوقعنى



تعرف إيه اللي ممكن يوصلك للدور الخامس من دماغي سلم المناخير حاجة غريبة؟

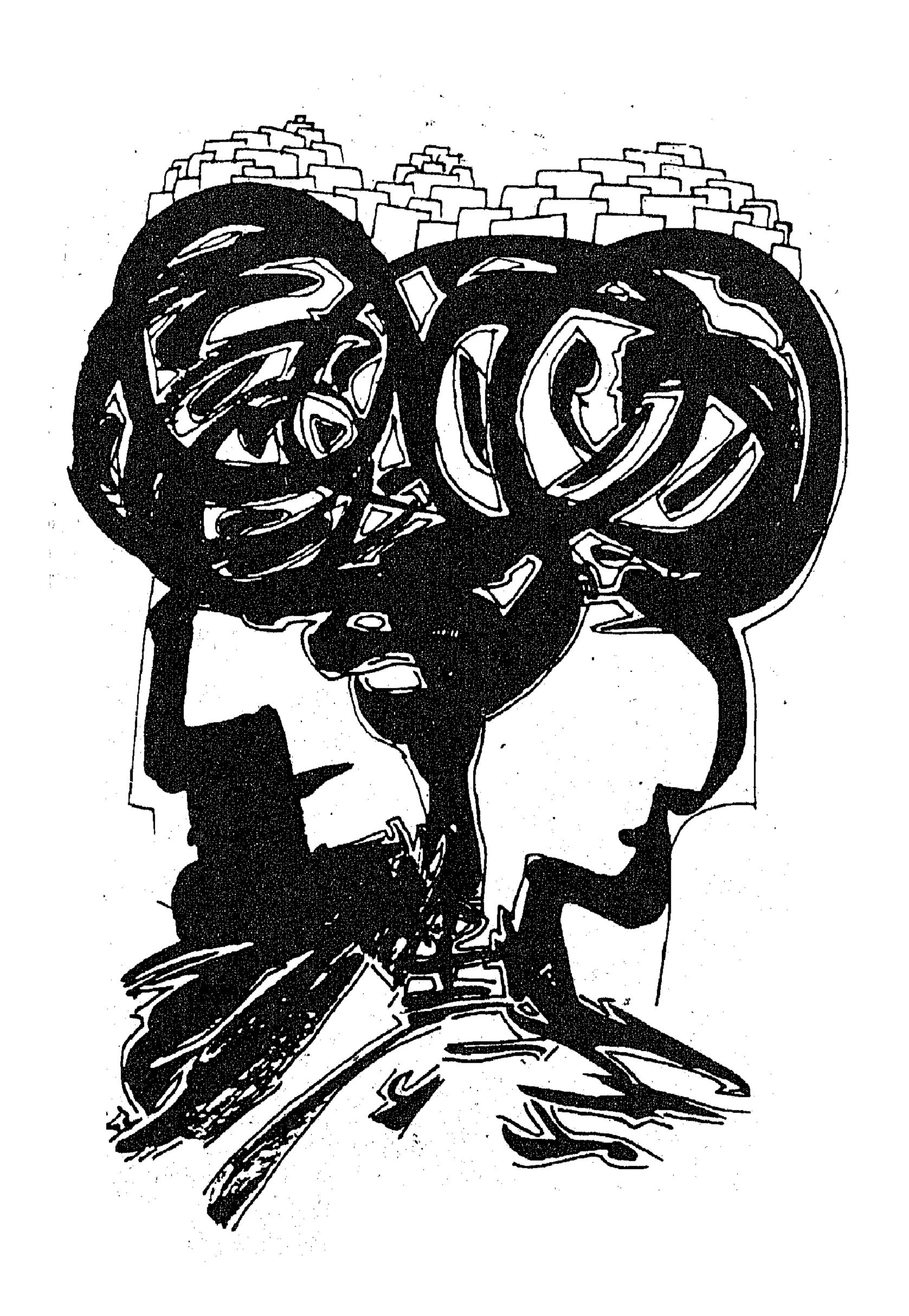

مع إن كل الأفكار بتخش من المناخير وكل فكرة وليها ريحة بتوصلها لدور

فى الدور الخامس شقة وفيها دولاب مفتوح ، متبعزق ، مليان كراكيب كويس إن الشقة مقفولة الدور الرابع قيه مرجيحة نفسى أثبتها ولو ليوم واحد

الدور الثالث فيه فرن بيسوى الأفكار بيسوى الأفكار بس مابلحقهاش وممكن تطلع محروقة

الدور الثانى فيه شباك مفتوح يعنى الهوى ممكن يطير الستاير والأفكار

> الدور الأول مليان مرايات سيبك منه واطلع أحسن ماتتلخبط

# ighall was an ightha

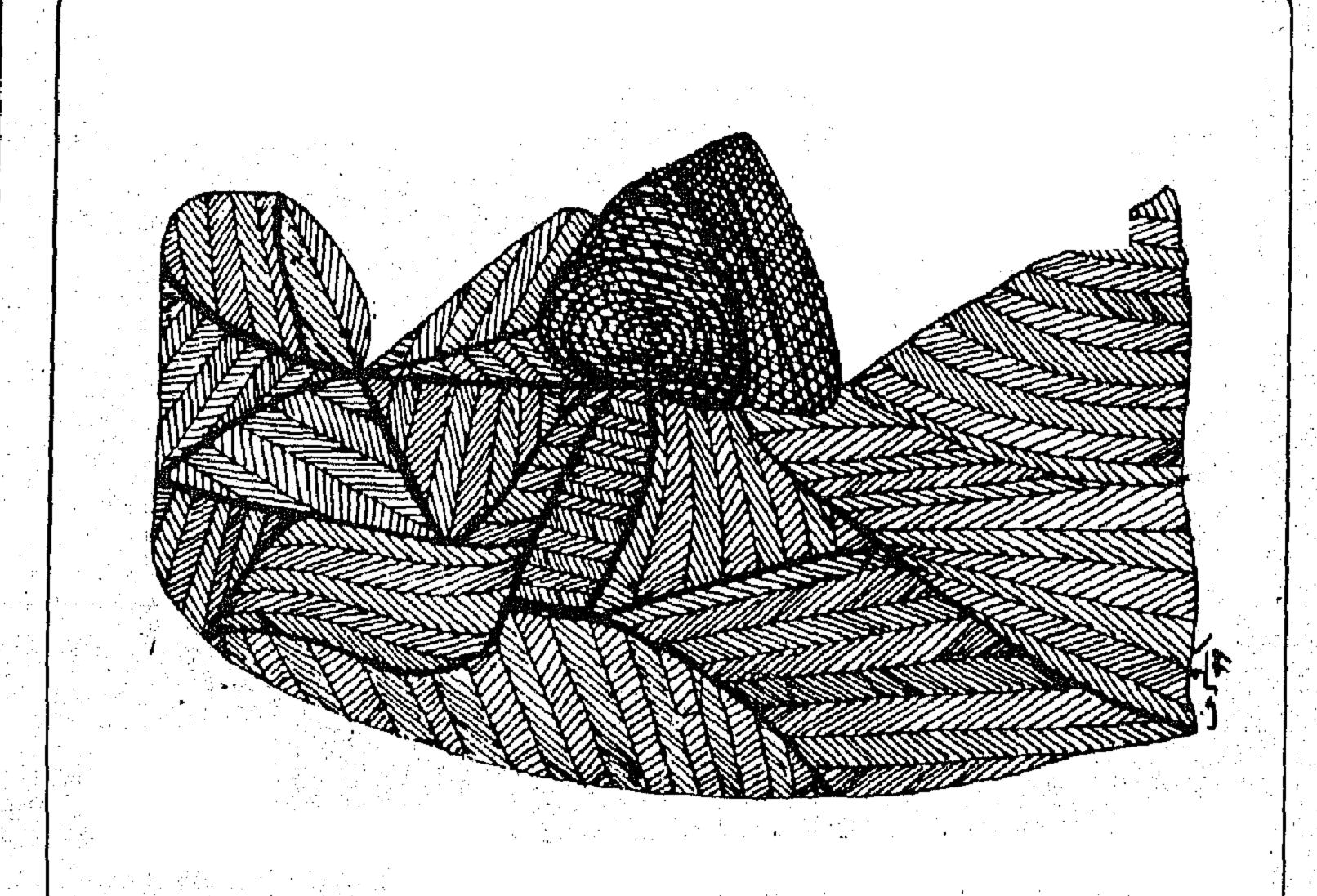

19

....

(في سنوات الحصار أنبت العراق جيلاً جديداً، يتربى على ثقافة "الاستنساخ"، وللملقون على التصوير الضوئى للكتب والمستندات استنساخاً) هذا هو البديل السريع لعدم تواصلهم مع العالم الخارجي ، هذا الجيل لم يتمكن – مثل الشعراء الذين أدمنوا المهجر – من ترك العراق ، ولايريدون ، كما أنهم يرفضون إلا أن يكونوا مبدعين ، ولوجه الإبداع وحده أخلصوا ، وهذا يكلفهم كثيراً ليتفادوا ألغاماً تبدأ بالكلام ، وتنتهى بما هو أخطر.

معظم الإبداع العراقي الآن يفيض مرارة ، لكنه البديل الأفضل لإدمان الصمت.

إلى هؤلاء الذين شارك مصريون في قتالهم، قبل عشر سنوات ذهبت أقدم تحية واعتذاراً، عن جريمة ارتكبها شباب تحت عنوان "الواجب"، فواجهني بيت "السياب"، وهو يتحدث غن المليج الذي صار لعنة على العراق والمصريين أيضاً:

باخليج

ياواهب الملؤلؤ والمحار والردى

أنقذ العراق من الردى الذى صوبه إليه جنود ٣٤ دولة . تاريخ وذاكرة الاتزال تثير الدهشة .. ذاكرة بكر ، مراوغة ، وليت هؤلاء " البيض" كانوا متحضرين بالقدر الذى لايروننا فيه مجرد هنود خمر ، وهل يسمعون مسرخة الهندى الأحمر - في قصيدة محمود درويش:

- ألا تحفظون قليلاً من الشعر كي توقفوا المذبحة؟

جاء المغول من أعالى البحار، يدمرون شعباً يملك مبدعوه أعالى الكلام، فدمروا الجسد وبقيت الروح تغتسل بالشعر.

رأيت شعباً محباً للحياة ، التي تعد أعظم قصائده غير المكتوبة ، ومبدعين سكتوا دهراً ونطقوا شعراً ، فعشر سنوات من الحصار الخارجي والنفسي كافية لتفجير طاقات "الكلام "، وأي كلام في العراق الآن شعر.

1: 00

### شعر

### قی دکی البروامی



ترجل ميمون الفطىي والركائب وغادر مسوفور الثنا والمناقب فتى النجف الموفى على الكون حائقا ينصوء بما في صدره من طلائب ويحمل هم الأرض الاخطوات تميد اولاينبو الأسى بالمناكب غضوبا يمج النار في كلمات في كلمات ويرمي بها وجه الدعي الموارب ولسوعا باذكاء الحرائق كلما خبت جدوة أذكي لها ألف لاهب يسمعرها احتى إذا عصفت به تلمس مرهوا إحساح المحارب هو الصوت إذ يستحكم الصمت خشية يصل ويعلو صاخباً غير همائب على بيست شعر منه تتسق الخطى على بيست شعر منه تتسق الخطى

وتحدى ببيت منه غسر المواكب فتهتز أركان الجموع ويلتقى هدير المنايا بالصدى المتجاوب له الحكم لا للمادعي الحكم سلطة يصول بشعب لابشرطة غاصب على تقة أن الجموع رمت به يداً ولساناً في جديه المعاطب ترجل والعشر العجاف حصارها يصك على تلك البطون السواغب وغادر والكابوس مازال جاثما ولصم الضحايا عالقاً بالمخالب عجافا تقضبت والعراق رهينة لدى عصبة أزرت بكل العصبائب وعادبها الضرع المبارك ناضبا ومحتصلياً يمتاحه شصر حالب يرص بمن عقوا الأمومة مثلما بيطن امها رصت صغار العقارب فكان جازاء الرافسديسن وأهله خراب نفوس تحتمى بخرائب وغام به الأمس الذي ابتدأت به فنون الدنى فى شرقها والمغارب وشاخ به وجه الزمان فما درى أتلك غضون أم بقايا مساحب

بنقمة من بالحقد واللوم يجترى على وطن في العز والمجد ضنارب وشهوة من يستعبد الكون مفردا وغفلة من يرخى الكنوز لناهب وأهلسي بفسن الممكنسات تعقسلا يريدون خرقا للجنون المناصب فتحبرق في بعض المجالس نخوة ويشتط بعنض فني عنداد المضارب ويبقسى فريسق بسين هسذى وهده فليس بمختضوض وليس برائب فياأهلنا المستمرئيين سكوتهم على ماجرى في أهلهم من عجائب كفى خيبة أمالكم إذ يصوغها غسريب وتبسقى نهبسة للأجساني فليس عريسزاً مسن يسذل أعسزة ولاصائبا من يحتفي بالمصائب وياأهل عرى في العراق توثبا فما عسز نصسر للأسسير المسوائيب يفسك بكم أسسر البسلاد ويمصي هسوان مقيسم أو مسذلسة هسارب وإن تكب منكم خطسوة يأت غيرها وشسوقا، وتغسني قسوة بالتجارب

ففيسكم ومنكسم ينبسرى السيل كاسحأ

ويغدو فسريق مثقلا بالمطالب

عراق به الخمس الحضارات أسرجت ٠

قنباديلها أمسني أسير الغيباهب





هزائم تطلعي بالأمانسي الكواذب سلاما ضمير المتعبين، تجوهرت وشهفت وطابت نفسه بالمتاعب فيا نخلة في الشام كم أطعمت جني وكم أثلت مجدا فسيح الجوانب تنام جراحات العراق بظلها ويصحو غد من صبحه في الذوائب وياواهبا تاريخنا سنفر مجده تبسارك قبسر ضم أكسرم واهب وياثاويا فسى الشام لاتأس إنما مقامسك فسى كل القلوب اللواهب فإمسا تسوت فسى الشسام منسا أعزة فللشام مثوى حبنا والرغائب وللشام أم نحتمي بحنانها ومدخر نعتامه في النوائب سللم ولاحرزن ، وزهسو ولاأسلى

### شعر

# أطرق قليلا قبل أن يستريح

#### عماد كاظم العبيدي

الذاكرة كهف

متى أهرب منها الكنوز؟

هل لى عربة من حلم لايفيق؟

أشد البحر على ظلمتى

أو ..

لماذا يعبرني السهل لاهثأ

رېما..

لمستقبل أدّعيه ماضياً

أقول:

حملت مندفاً إلى قمر ضجر

أمضىي

أو لم أفصل الروح على نخلة؟

المطر .. لاشأن لى به

المطر .. لايجيد اللغة فينزلق حقأ غادرنى مثل تكايا الأزاهير ذلك هو الوعد رأيته قبل عام الحنين بنصف بكاء يجمع التراب فوق صدره خلته بانتظار عشبة الرحمة لاأريد سكة ينطقها الغروب والاظل لي !! أوقفت الشمس على طائر عجوز فلاذت الساعة بمنقاره أدعو الذاكرة للسؤال وقد أدحرج بين قدميها قنبلة التهم الرمال .. هي من غرست عطل العبارة فكيف أميز الطرقات على يدى ؟ لن أسر للطير أن لى أجنحة ومولدتى خرساء رېما.. ستفضحني الريح بذات نزوة أيها الماضي لم تكن زمنا للطين أنت جوف وأسميك قفصا

كى استفر سنواتى القادمة.

شـــو

فالبدالة المساول

صفاء نياب

كالنظرة الملقاة على عاتق أعمى

تأبطوا المسافات،

فاغرين فم الصباح منذ أول الندى.

دائما يكون المارة ، وقد أسرفتهم الممرة

متناسين الصباح.

هذا أول الموج،

وقد أثقلته المراكب بالغرقي

يبايعه المارة حيناً

ويندلقون في زفير الشمس أخرى.

مزق من القنافذ

وشراشف من شفة الليل

تخون المساء مع نبضة صبح أحمر

يالحفاوة القامات عمود من الكهرباء أذهل السقف ونخلة تعانق الزبد الطافح من الشهيق وقاماتهم الممتدة على طول الصعود ناهضة أبداً.. تتسكع بين فجوات الصباح المبرقة وهديل وجههم ينضح أعلى

مذ أسرف البرق في لوحته
شغل المارة بريق أخضر
فانتفخ الشارع أنقاضاً
تتيمم بالقطط المزجاة على كتفيها
لا المراكب أسندت راحتها على فخذ الشواطئ
لا البحار ، أسبلت أجفانها متدثرة بالوعود
لاهم يشطب الأعراس بيد صفراء
كل شئ هنا، حاضر
إلا الدماء..
بينما المارة الذين مروا كراماً

كان الصباح مبتلعاً كل السواد بينما السواد الذي ابتلعه الصباح ماذا يبتلع الآن؟ ماذا يبتلع الآن؟ قالوا: « الصباح ..

نافذة على عالم ليس لنا »
هم الفائزون بالشوارع
كانوا إذا جن الصباح ، يجنون
وإذا أتى ليل
ينامون فى خاصرة السواد
أمًّا، وقد ابتلع الصباح آخرة السواد
وقد حاصرتهم بالمعاول والرمال
يلتمسون الأسفلت أن يعود،
تدثرت بالسماء التى لاتنزل الموائد أبداً ناقضة كل العهود.

يارصيف..

ماذا تترك للمارة حين يرمون ابتساماتهم خلف السماء؟

ذات يوم ، توهموا أن البيوت قبور

وأن الموانئ ليست سوى قلق للبحار

وأن المراكب تتناسل من غيث المطر

وأن الأغنياء أبناء الإله،

وأنهم ..

دائماً ..

يأتون ..

هكدا ..

### شعر

# نتسووات ... نا

#### حاتم حسام الدين

نتوء (۱)

تسقطين ذهابك على كومة من سنين

أنت سلمتنى ليدئ

انتصرت على بوصلات القذائف

ظللي قلبي ليتضبح النهار...

كلما كبرت .. تصابت القصيدة فيك

أنا ... أنا ...

أحدث جيبي عن :

عن زغرودة أمى الطافحة بالنواح

عن دخان لا يحجبني

عن تراب لايشتمني إذا دسته

عن مذياع لايتناقض

عن حرب ،، پسبب

عن مهرجان بلا مناسبة

عن دقيق لايتأرجح في البياض

عن مصباح يمتثل لإصبعي عن (أزنيف) مشاكلي مع يعرب السالم(\*) عن قلقى الودود من سعدى صالح (\*\*) عن دهشتى من سمنة النحيل نزار عبد الستار (\*\*\*) عن تيهى في البحث عن براثا (\*\*\*\*) عن کل شئ تقريبا .. وتماما كنت أحدث .. جيبي قلت: الذي يريد قطفي فليأت لن أتى معى .. الحرب: وش .... ش....ش الحدود: والشهامات التي جرجرتنا من ياقاتنا إلى حجابات الرجولة سرحت حناجرها... المنافى معدة لأسمائنا من يزوجنا الحرف لنلد البوح؟ من يعبد الطفولة لنكبر ؟ من يوقظ أحلامنا ...؟ لنعيش نعيش فقط .. ياالفضيلة .. امتصصت وجعى هل يداك

اللتان هما يداك

أبصرتا نتوءات خوفى من تراب

سيدهسني

إذا

تقدم أو .. مشى ؟!

نتوء (۲)

للنساء اللائي حلمن بي .. طغنتي

وللمسافة خلل الالتحاقات طعم البكاء .. حسب لسان أمى ،

حبيبتى لم تقل شيئاً لأننى كنت مرا أنذاك -

أنذاك -

إيه ياجداول الواجبات

إيه (حسب الدلالة القروية لهذه المفردة)

کم مرة کنت واحدا × ۳

كم مرة أبدلت السلاح بالدخان

كم مرة تأبطتنى البندقية

سرية محمد بن القاسم عادة سن

··· سنن ، · · سنن ، · · سنن ، · · · سنن ، · · · سنن ، · · سنن ، · · سنن ، · · · سنن ، · · · سنن ، · · ·

سر يحاصرني بالفضائح

أنا بصلة تدمع عيني أمي

سرية محمد بن القاسم كول قف ...

واحد ... اثنين

قف أمام الإشارة الضوئية

قف في الطوابير

قف للمعلم ..

قف للتفتيش

قف خلف الإمام

قف عند النقطة قف للنشيد

قف فى العزاء .. العرس قف قف على قدميك بأية لافتة سأكفن إذا مت ..؟ مرة واحدة .. للتجربة !!

نتوء (٣)

سمنى وطنا
سأنشر رايتى خلل الرؤى
أنا الراية - أخفق ... أخفق
فهل أنت دمى ؟
سمنى أغنية تختصر الغرام
فهل من حنجرة تسعنى؟
سأكتب مضيعتى على نهد امرأة فقدت جدواى
سأفتح نافذتى على الدخان
ولن
أشيذب ماكتبت
سمنى جبلاً متهدلاً
اخترت أن تؤرجنى الحروف

لن أشذب لحية القصيدة ..!

#### قصة

# لحين الأرمين عا

#### نوزت شمدين

جلس بألفة بليدة على حافة الرصيف غير أبه بعيون المارة التى راحت تجوب متفحصة أرجاء جسده النحيف والمغطى بثياب رثة ناضلت طويلا من أجل المحافظة على تماسكها ، أخرج من حقيبة جلدية داكنة اللون ناياً بثقوب صغيرة سوداء رصت بشكل مستقيم وشرع ينفخ فيه فيما أخذت أنامله الناعمة تثحرك فوق الثقوب برشاقة متناغمة تتوافق مع إيماءات رأسه المصاحبة للصوت الحزين الذى طاف حول الزحام ، انساب المصوت المتدفق من الناى في الشارع المرتمى أمامه واحتضنت صدى حزنه العميق قلوب الباعة المتكدسين على الرصيف بعشوائية ملبدة بالحيرة والترقب.

لم يكن البرص المصحوب بثقل الرؤية سببا وحيدا في تجاهله لكل مايحيطه ، فالحرب التي لم يخض منها سوى لحظة حاسمة تركته أصم ، هي التي أجبرته على قطع صلته بكل مايدور خارج موسيقاه ، وجعلته بعيدا عن العالم المتفئن في تمزيق بعضه وبينما هو مستغرق في مداعبة الأخيلة المتراقصة في ذاكرته المتخمة بعذابات غدت مثل هاجس يلح عليه ويحلق به نحو مديات مشتعلة بسكون غريب ،

حلست بقربة فتاة صغيرة بدت من هيئتها التعيسة ، أنها قد احترفت التسول في عمر مبكر وأخذت تصغى إلى ألحانه الكئيبة ناظرة إلى العابرين بشكل مسرحي كيما تتلقى العطف بامتداد يد تطفئ لهفتها في الحصول على مايمكنها من دخول البيت الذي يرفض استقبالها دون وارد يوم يؤهلها لذلك ، استمر المشهد على وتيرة تصاعد فيه اندماجهما في صورة متناقضة امتزجت مفرداتها واختلطت بجرح الناى المنسكب بنعومة على الوجوه التي أخذت تحملق حزينة وكأنها اكتشفت السر الذي يجعل لهذه الحياة قيمة بالرغم من الضبابية المغلفة لآمالهم الهاربة دوما ، شعر الأبرص بامتلاء روحى وكأنه تلقى شحنة دافئة من الإصرار تجعله يواصل الحياة بهدوء، ولم يكن ليشعر بالفتاة لولا تلاصقها العنيد بجسده الخارج من رحلة - الأنا المهشمة - تساءلت نظراتهما وهي تتلاقي مضطربة بينما الزحام من حولهما يتلاشى مخلفا وراءه مساحات من الضجيج الملطخ بالفراغ كاشفا عن عرى المكان الذي يتسع ، أومأت اليه برأسها وهي تنظر الى الحقيبة التي احتضنها بين قدميه ، وبحركة لاإرادية وجد نفسه يخرج منها نايا صبغيرا تلقفتها منه اليد الصغيرة وعبارات الشكر تنهمر عليه ، بينما كانت شفتاه تقاومان ابتسامة عنيدة أرادت الخروج رغما عنه ، تفحصت الفتاة الهدية مفكرة بالثمن الذي ستجنيه من بيعها وأحست بلحظات هشة من الطمأنينة سرعان مابددتها رغبتها الشديدة في تعلم العزف على الآلة ، لشعورها الفطرى بأن الأموال التي تنتفخ بها جيوب سالكي الطريق ستنتقل بقناعة أكبر إلى كفها الصغير فيما لو اتقنت عزف الناي ، الأمر الذى سيجعلها تتمتع بمكانة مرموقة بين مثيلاتها المسخرات في تبديد طفولتهن من أجل أن تتكور كروش مستخدميهن المتخفين خلف ثوب التعفف ، وبلهجة تسولية اعتادتها طلبت منه و هي تشير إلى الناي أن يعلمها كيفية استخراج تلك الأصوات الحزينة ، أدرك ماتريده الطفلة من خلال استرجاع صورته القديمة وهو يذرف ماكان متبقيا لديه من الدموع للحصول على مبتغاه.

وقعت عيناه على قدميها العاريتين واللتين كانتا كعصى غليظة حجرها الأسفلت

الملتهب فى الشوارع وشعرها الملتصق ببعضه كإبر بلورية تكسرت حنينا إلى قطرات ماء تغسلها ، ظل يحدق فى الناى المرتجف بين يديها فأحسه يستنجد وهى تواصل توسلاتها قال متمتما:

-إذا أردت أن تنجحى في استدراج الناي فعليك أن تعامليه برفق وأن لاتجبريه على البكاء.

لم تفهم الصغيرة ماقاله ، تذكرت عذاباتها وهي تستلقي خلف الباب الذي اعتاد أن يوصد بوجهها كلما عادت من رحلتها المضنية بكفين خاويتين لتطرق الباب المنقوش بدموع توسلاتها كل ليلة ، بينما الرابضون خلفه ينعمون بدفء الثراء وترتسم على أجسادهم صلابة الأزقة الحجرية التي تطوف فيها باحثة عن مفتاح ذلك الباب وهاهي الآن تجد في هذا الناي معبرا نحو أمالها الكبيرة المتعطشة الي يوم تغتسل فيه من ضياعها كفكفت دموعها بذراع اتسخت بالغبار الممتزج بالدخان المنبعث من عوادم السيارات وقالت له بنبرة متثاقلة:

- علمنى كيف تفعل ذلك ..! وأعطيك نصف مايمنحوني إياه.

وأشارت له براحة يدها الفارغة فالتمعت في عينيه المحاطنين بهالة من البياض صورته وهو يقبض ثمن ألحانه دموعا ينفقها في شراء عزلته استرسلت بيأس ..

- هل ستعلمتی ..؟

!....-

نفضت المدينة عن شوارعها انتعاشات الخطى وانطلقت الريح كحصان جامح تجوب الشوارع الفارغة وتكنس عن الأرصفة بقايا الترقب لأحلام تعثرت وأخرى اختارت الرحيل لم يبق في المكان الفارق بعتمته سوى عزف لأنين متقطع يطلقه الناى الصغير.

تشابكت الفطى وامتدت بخطوط متباينة خلف الرصيف المكتظ برغبات تائهة وسائرة دوما باتجاه حاجات اكتنزت في حجرات العقل المنسية ، ومن بين الحشود الآدمية المتموجة في تشعبها المضنى والطويل ، ظهرت امرأة بملامح فتية تسير بتهاد كأنها تبحث عن زمن مفقود ، ممسكة بيد طفل بدت على وجهه المشاكس إمارات المرح ، بينما كانت عيناها الحالمتان تبحثان عن حلم قديم.

توزع الباعة بشكل متواز فارشين بضائعهم على طول الرصيف يعلن عن جودة مايباع ، توقفت المرأة بعد أن أمسك طفلها بمعطفها البنى الطويل ، وبالحاح شديد جرها إلى إحدى ( البسطات) وأخذ يتفحص البضاعة بعينين فضولیتین لم یکن هناك سوى تماثیل صغیرة ، وصور عدیدة لمثلین مفتولى العضلات وممثلات جميلات ، إضافة إلى لوحات فنية كانت خارج اهتمام الطفل ، كمنارة الحدباء والموناليزا وبرج أيفل ، والأهرامات ولعب بأشكال غريبة ومختلفة تمثل أدوات الحرب كالدبابات والطائرات المقاتلة والبنادق المطقطقة وعبثا حاول البائع أن يغرى مخيلة الطفل في اقتناء شئ مما يعرضه ، سحب أمه من يدها وتنقلا بين الباعة إلى أن وقعت عيناه على شخص ذي شعر ناصع البياض أدار ظهره للزحام وعلى مقربة منه استلقت حقيبة جلدية برزت منها رؤوس عديدة لآلات خشبية أثارت فضوله ، أطلقت المرأة يده والدهشة تكسو وجهها ، التقط الطفل نايا صغيرا والتفت إلى أمه معلنا عن رغبته في اقتنائه، ظلت الأم جامدة في مكانها في الوقت الذي نهض فيه رجل الناي متثاقلا من المكان الذي أدمن أنينه ، حاملا حقيبته برفق ، تلاقت نظراتهما بذاك الارتباك القديم .. وافرج عن تلك الابتسامة العنيدة التي قاومها ذات يوم ، ثم ربت على رأس الصبى الذي وضع الجهة المعاكسة للناي على شفتيه ، وقال بيصنوتُ هامس وهو يسدد نظرة أخيرة الى الناي :

- إذا أردت أن تنجح في استدراج الناي يابني فعليك أن تعامله برفق وأن لا تجبره على البكاء.

ثم مضى وعينا المرأة تتبعانه ، كانت متيقنة بأن الدموع تكسو وجهه الآن ، ظلت عيناها معلقتين بالحقيبة المتدلية على كتفه ، ويدها مندسة في جيب المعطف تقبض على ناى صغير توقف عن الأنين منذ زمن بعيد,

### قصة

### حرة على الجسر

#### خیری عباس

توقفت مرتين على الجسر متثاقلة الخطى ، قبل الوقوف الأخير في وسعله.. وبذا تكون هذه النقطة هي الأبعد عن مياه النهر فتسهل مهمتها القاسية.. والأبعد بذات الوقت عن الشاطئين لتضاف سهولة أخرى..

ولكن!

كيف سيواجه أشقاؤها عامة الناس؟ .. ويواجهون الأصدقاء ؟

لاسيما أن أعدادا من سكان الديوانية قد نزحت إليها من القرى والأرياف ..

ولو - لعنت الشيطان - وعادت بخفى حنين إلى المدينة ، كيف ستواجه الأم التى طالما حذرتها منه؟ إذ هي على دراية أن السفر هاجسه بقصد الدراسة أو الإقامة أو مايبرر له هذا ..

عدا أن الكثير من شباب الحى يمنى النفس بها ، وهى لن تمنى النفس إلا به ، لذا لقبتها أمه - أكحيلة - عن استحقاق ، فبعد مضيها لبعض الوقت في غرفته تنهض لتضضع لمساتها على جميع مقتنيات الدار ولوازمه لم تدع صحناً أو قطعة ملابس

ألا وغسلتها وبالذات ملابس أمه .. التى أحبتها بصدق .. والحق ، أنها كانت كحمامة بيضاء هادئة ووديعة .. كغزال برى فى لفتاته كثيراً ماأضافت إلى المنزل هالة رائعة بتشكيلات ملابسها وتسريحات شعرها..

كان الشريط الأسولابعرض إصبعين المطوق لجيدها قد أضفى عليها الكثير الكثير .. كانت واثقة الخطى في المنزل .. وواثقة منه تماماً .. فعما قريب ستأتى رسيماً إلى الدار، وبذا تلقم لأفواه الماطة للشفاه هزءاً بحجر .. فأمها حين امتثلت لإرادتها قالت ذات صباح: إنها كفيلة باسكات أشقائها.

كانت الأيام مجهولة .. ومتسارعة ..

مر عام حين أنهى الدراسة الإعدادية ، كثيراً ماكانت تأتى خلسة كعادتها .. تمضى أوقاتاً قربه، وبذا عرفت المقادير وحاجيات طاولته والزاوية الأثيرة لها ..

لفت نظرها ذات بيوم أوراق رسمية وجواز سفر ، توقفت عند ورقة قد دونت بآلة طابعة انجليزية كانت قد صدرت منذ شهر من رئاسة جامعة أوروبية متضمنة فحوى قبوله. للدراسة فيها .. قرأتها بامعان بعينين دامعتين من الخوف والفرح .. فرحاً لمستقبله وريبة على مستقبلها ..

- حقاً يامعن ستسافر ؟
- نعم أيتها الغالية ، لأجل عينيك أفعل كل شئ !!
  - وإن مكثت هناك ؟
  - وأن الجميلات هناك كثيرات؟
    - وأنت رجل شرقي ؟؟
- لاأيتها العزيزة فأنا معن .. ونحن معا إلى الأبد.
- لن تفصلنا المسافات ، وخطوط العرض والبحار ..
- تذكرت هذه الأحاديث وغيرها التي مضى عليها عقد من الزمن.
- تذكرت . وتذكرت أشياء وأشياء كثيرة بأمل قديم وخوف جديد عندما أقلتها



الطائرة مع أمه إلى المدينة التى مكث فيها ، حيث استقبلهما فى مطارها ببلاهة وفتور هو وامرأة شقراء إذ فوجئ بها مع والدته..

على مضض ذكر لهما بأنها زوجته ، حين دوهم بسؤال وأن الطفل الذى يتوسطهم هو ولده ..

أمضتا ليلة في البكاء بخفوت في شقته .. عند الصباح أقلتهن الطائرة إلى بغداد حيث جسر الأحرار يتوسط المدينة..

#### شـــو

# 

## عبد الستار جبر الأسدى

أحد مات هنا

ولاشئ منه سوى رائحة جوربه العتيق.

عيونه يقظة حولنا

ولانستطيع رؤية أنظارها المخططة بالرحيل

تتلفت ابتسامة من نافذة إلى حائط

فتسقط على جناح فراشة متعبة من الضياع

تستل من قلوبنا خيرط الدهشة

تلفها حول صرته الهزيلة التي رماها من السقف عصفوره الجنوبي تفتحها أنامل استغرابنا

فما نجد غير بقايا خبز يابس وفتات كلمة وحيدة بعثرت الريح حروفها في كل مدينة ..

يرتعش الحرف الأول من الانتظار

فيحزم حقائب برده

تتبعه نوارس النهار الذابل

فينزوى ساحل الدقائق الأخيرة في لوحة مهملة على حائط النسيان

هكذا تترك الأيام أحلامنا مصلوبة

وعلى كاهلنا تنسى هموم الزمن المر

ولاوقت يسرقنا من الرصاص والكلمات الثقيلة

لاربيع يطرق أبوابنا

فنذوب مثل شمعة على يد جدة قتلتها حكايات الخريف..

يدنو الحرف الثانى من سرب الجثث التى سقطت من على أكتافنا يتلمس وجوههم الفارغة من الحياة

فترتجف يداه من ملامحهم المكتظة بالذكريات

أطفالهم يتدثرون بصمت الليالى الكئيبة

ونساؤهم من الوحدة تحولن إلى قوالب من ثلج ذابت فى زوايا غرفهم الضيقة

أما دفاترهم العتيقة فتطايرت أوراقها فوق سطوح أيامهم القاحلة صحراء من الحسرة طفولتنا

صحراء كل أيامنا القادمة

وفى كل شبر تبصره عيوننا رمال من الأسى



من تابوت القلب يقوم الحرف الثالث أربعون عصفورا يحملون قميصه الملطخ بالفقر يرشون ندى تأتأته ثم يرسمون على الأفق جسدا بلا رأس ولاقدمين فيهرب الهواء من رائحة الانفصال جراد الفساد يزحف باتجاه البيوت يلتهم ماتبقى لنا من الشرف أما الناجون من الانجراف فيكسر أغصانهم وريثما نعاود الوقوف سنبقى طويلا بلا خطوات وانحناء الظهور سيصبح علامتنا الفارقة..

#### قصة

# انتحار فوق صفيح ساخن

#### معن عبد القادر

جلست إلى أصة نبتة ، وردة وأوراق خضر تعيش في الظل احتفظت بها في شباك غرفة الجلوس ، هالني أن رأيت التربة وقد أصابها يباس مقحف . يبدو أننى قد نسيت ليومين متتاليين من أيام الصيف القائظ رشها بقطرات من بلة ماء إما بسبب انشغالي بآفة العيش اللعينة، أو لعبثية أصابت ذاكرتي التي ازورت واقوعرت ..!

دققت فى النبتة النظر فرأيت ذبولاً يصفع خد الوريقات ، واصفراراً بدأ يلون بشرتها التى كانت خضراء . فأخذت أواسى صبرها ، وأهدهد كتف وردتها وأسقيها من سائل الانتظار" الأيوبى" وأصب فى حلقها من دواء الفرج " اليعقوبى" ، وأرفد عزيمتها كيما تفوض أمرها إلى الله مثل كل الصالحين عندما يمسهم الضر ويقرصهم الأذى وتنوش ذيول ملابسهم حبال من مسد ..!

سمعت لهيب أنفاس الجذور تتصاعد من بين ثنايا التربة، ولسعات الألم تفرقع من حول أطراف الساق. أما الأوراق فكانت تطاول نفسها لتذرف دمعة حزن واحدة فلم تقدر .. فحولت كمدها إلى ذبلة عين والتواء عنق واعوجاج فم وأنات مكظومة لايسمعها سوى الذين تعلموا قراءة لغة المظلومين ...!

اقتربت من النبثة أكثر وفي نفسي أن أكفر عن جريرتي وأخفف من غلواء فعلتي فقمت أحكى لها عن الماء ، ذلك السائل العجيب الذي يصير في السماء غيوماً وفي الأنهار شلالاً وتيارات مسرعة مبطئة ، وينقلب في البرادات إلى قوالب ثلج وآيس كريم وموطا . ثم حكيت لها عن مركبات الماء السحرية الذي قطرة واحدة منه تشفى العليل وتروى غليل التائه في الصحراء . المادة التي مركباتها ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين وفوقها أملاح وكبريتات ومعادن بنسب مقدرة ومحتومة ومحسوبة بأمر الله.

السائل الذي إذا ماجرى في أرض صار الوادي وديانا والنهر أنهاراً دفاقة تصب في البراري وفي الصحاري فتنقلب إلى حدائق أعناب غناء وجنان حسان منظومات . كنت أحسب أن كلامي الموصوف والجميل عن الماء سيصب في قعر أذن النبتة دواء سحرياً فيعدل من انحناء قامتها ويزين من شكل ساقها ويلمع من اخضرار وريقاتها .. لكن شيئا من ذلك لم يحصل ، فحزنت أشد الحزن ولبسني لبوس الغضب والنكد . يبدو أن كلامي عن الماء ، وعن صناعة الكلوروفيل وعن تحلل الضوء لم يفت في عضدها فبقيت عصية على المعايشة والتآلف والرضا لتسرع إلى الذبول .. وأنا أتمادي في الموعظة الكلامية ...!

فلما عدتها في المساء هالني مارأيت .. فقد انطوى الساق على الساق ، وانكفأت الذابلات على أختيها ، تخوتها في مياسمها ، مصفرة ، محترقة الجوانب والأعالى . يبدو أن النبتة ماسمعت كلامي الجميل عن الماء وأوصافه ..!

لقد لامنى بعض الأصحاب على فعلتى وهجونى بسبب بطء إغاثتي ، فسكنت على سياط تقريعهم وصبرت على عسف بلواى.

وفى اليوم التالى قمت إلى صنبور الماء أريد حل وثاقه ، فقد حل الزنجار في بطنه من الداخل من هول الفراق وغادرت الكهرباء أعشاش أسلاكها ..

عندها تذكرت جواب " ديوجين "عندما سأله الاسكندر "عن مطاليبه وهو يئن في الجب في قيد تقيل.

دعنى أرى الشمس بنفسى .. فكفانى كلاماً عن النور ..!!

ينسمر

#### فيصل القصيرى- نينوى

لحم الحائط شئ مامنكسر والشارع طفل يبحث عن أبويه وهناك على الكرسى بقايا إنسان مغترب ضاعت خلف العصف ملامحه فتمنى أن يحجز تذكرة لدخول مدار النسيان تذكرة لدخول مدار النسيان فى الأفق المنسوج بخيط دمى كبلت جنون البحر وأطلقت جموح الحجرات وكتبت حضورى وكتبت حضورى

في ذاك الأفق امرأتان واحدة من ثمر الرؤيا والأخرى من نزق الألوان حبهما أكبر من أن يكتب كالإعلان في ذاك الأفق أكون أنا الأرضى لست أنا الأرضى اتخذ النجم بيوتا ومرايا ونساء وأقود الغيم إلى المنفى وأقود الشمس إلى البشرى كى تتولد معجزة أخرى. لاقتام .. ذاك اسمى لافضاء قبلي لافضاء بعدى المدى دم على الرياش بينما يساقط بيض الملوك في سلة الفراغ ولاقتام .. هناك دمى يتفتح كالوردة الأولى في صباح النشيد لاقتام .. ذاك اسمى نجمة مهيأة للخروج من طلقة كالعواء

#### شـعر

## يوما إثر ثيل إثر حادثة وقاجعة أقل فجيعة

### ريم قيس كبة

قال الطبيب مطمئناً قلق البنين على أبيهم

لاتخافوا قد يموت بعيد شهر أو يزيد

قولوا له ألا يخاف فلن تؤلمه الإبر

- اشرب عصير الفا ....جعة

ستكف أنسجة الدمار عن التناسل

قد تعيش فتشهد الحرب الأخيرة

قد تموت ، فلاتراها

لاتنم إلا قليلاً

قد يجئ الموت أسرع من تنفسك البطئ..

کل ماتشاء

وكن رحيما

فالجيوب شحيحة

والبال مملوء بآلاف التفاصيل السقيمة

هانحن نحن

من التراب حياتنا مغبرة
ورئاتنا ملأى
وأعضاء الحياة بجوفنا ملأى
بكل رمال هذا العصر
قال:استأصلونا!
نأتى إلى الدنيا فتملؤنا بكل تلوث الأفكار
نرحل نادمين على الرحيل
ماذا نقول عن التوهم والطفولة ؟
أى أحلام مضرجة تعيش على ترقبنا؟
طفيلى هو التوقيت في أرحام هذى الأرض
يشرب كل نسغ في تلهفنا
وصوفى تشبثنا بتربة ماتبقى في جوانحنا

هذا .. في الرأس
زوبعة من الأفكار يمسخ بعضها بعضاً
تحاول أن تحيد الرأس
تفصله عن الجسد المدمر
في الجنوب:
أصابع القدمين تذبح كل يوم إظفراً أو جمهرة
في القلب: "باء الفاتنة
حسناء من ألق تسوى شعرها
وتعطر النهدين .. تلبس أفخر الأثواب
لاينتابها وجع ، صداع ،
أو تحس تورم القدمين
لاتصغي لغير عقارب النبض التي تعضى بها
لاتصغي لغير عقارب النبض التي تعضى بها
.. عكس اتجاه السير .. دوماً

لايهم الآخرون فالآخرون تعلموا فن التقافز ، أسرفوا في حبهم للشمس والتحليق حتى أنهم مدوا شرايين الشعوب ليشربوا نخب التصاعد والنفايات التى في جوف خاطرهم رموها في ضعائرنا إذن .. لاتبتئس أن تفقد الأرحام دورقها بفعل تسلط الأشياء لن تضع النساء سوى قرود .. أو بغال .. ذاك أجدى

> فاقترف وأدأ سريعا للأجنة اقتلوا غودو... قبيل ولادة الأيام غودو قد يجئ ملطخأ

> > غودو

بقايا الانهيار...

## قمياند قمي

#### نجاة عبد الله

#### فصول

شتاء كاللص 🕟

قبَّل الشبابيك

ومات

مادمت شجرة

أيتها الأغصان

تحملين الحصسي

وتثمرين

عرش

تحيا ملكا أحيا رصاصة

من يهب لنجدة المجانين

هدًا الصباح العاقل

لقطة الكترونية

كنت أظهر في التلفاز

قطة بأصابع عنقاء

صنفعت الضبوء

إذ أخطأ

فى تقديم فرحى

فى أول عرض للأحزان

أسفى عليك

أيتها الحروب

وأنت تتبخترين

بغير أعداء حياة وأحلم على طريقة الفراشات لاأمتلك بقرة حقيقة لأعيش طويلا تلك المدفة بين الأشجار اللاحدود لها طفولة من أين سأقفزها هل عرفت الآن ذكرى بأنى فستان عقيم ياللأشجار أيتها الدمى ونحن نثقب الذكريات دوبان بالأعوام المرة أعتذر عن ونرملً إكمالالمسير صحراء نسيانها وهم أخلع قفازى لم أحلم وأحتضن الجليد وأنا ممسكة بالأرض براءة أن كلينا سينهض ويعلق على طريقة القطط قبلة على الباب

## القالة القالة

#### عبد الرسول عداي

على غصن يستحم بالعاصفة

تظل القافلة

تزهر بالأجوبة

ولاسؤال يهمه الحصاد

كتحفة من تمائم التراب ترفع ملاذها

ملاذها كف من الجدب

وعينان من الجمر

وأثداء من الهواء

وحين تطلق أشباحها إلى مآقى المدن يوخزون ابتذال الاهتمام يوصدون أصابغ الاتهام ويقرأون بؤرة الاجحاف

فى وجوه الكلام.
هل يولدون ؟
يضنيهم تجمهر القيود
تلتهم ألسنتهم أجوبة الصدأ
تلسعهم أفاعى الخيبة
وحده الهدهد من يعود
يؤجج فى حوافز الرمز بداهة الأمثلة.

سيل من الجنائز تولده القافلة على كتفيها ترفرف جدائل الحرمان وشفتيها بلاغة مسرجة الام الطفولة تمرغ أثداءها بالرماد أهكذا تستبسل في احتضان السؤال؟ دموع تُطفأ السنين كؤوسها عطشي ورمالها في الحقائب يودع الأجنحة.

جلى أن القافلة تحتضر واتجاهها جسر متجمد كقبلة الصلاة وأفاعى الجفاف تنهش ليلة زفافها وتغزل القيود صراخها تنهشمها زركشة الكفن



وأنت شاعر أخرس وفي قرار البتر يحترق إجماع التبن

إن فاتك فاتك العرس لاتفتك المجزرة ماتزال حوافر الحرمان توسع المقبرة ماتزال مآثر السياط تمارس ثقافة العولمة والقافلة عارية سوى من لباس الجراح وعلى مرآى عشرة أعوام موتورة تصال الاتحاء

#### تحيـــة

# محمد على طه وأطفال فلسطين. بيلونون سهاء القيدس

#### فريدة النقاش

اعتدنا لزمن طويل ألا لانرى فى إبداع الفلسطينيين الأدبى سوى الشعر فى غالب الأحيان ، وبقيت أسماء توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وأحمد دحبور ومريد البرغوثى وفدوى طوقان وغيرهم تزيح إلى الصفوف الخلفية أسماء قصاصين وروائيين كبار قدموا للمكتبة العربية نصوصا مهمة عبرت عن مجنة الشعب الفلسطينى فى إسرائيل وفى الشتات والأراضى المحتلة على حد سواء بفنية عالية أمسكت بالروح المنساوية وجذوة المقاومة معا ، لكننا بقينا نحتاج أكثر إلى النشيد والقصيدة فكان أن ظلمنا إميل حبيبى ويحيى يخلف وسمر خليفة ومحمد على طه وأخرين.

ومحمد على طه هو أبرز كتاب القصة القصيرة بين الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد اغتصاب فلسطين عام ١٩٤٨، وهو أشهرهم وواحد من أكثرهم تكاملا فنيا وأغزرهم إنتاجا وقد تكونت خبرته في مقاومة الأوضاع الظالمة التي يعيش فيها الفلسطينيون في الدولة العبرية منفيين في وطنهم وقد تعرض للسجن والملاحقة أكثر من مرة وصادرت السلطات الإسرائيلية مجموعته " وردة لعيني حفيظة " واعتقلته بسببها.

" والولد الذي قطف الشمس" هي مجموعة منتقاة من كل أعماله نشرتها في القاهرة دار قضايا فكرية ، وكتب لها الناقد الكبير محمود أمين العالم مقدمة قال فيها " إذا بي أشعر منذ البداية أنني لاأكاد أقرأ، بل أنصت فحسب إلى من يهمس في أذني قائلا دون أن يقول:

وحدوا الله .. كان ياما كان .. ويكون كذلك حتى الآن .."

محمد على طه إذن هو الحكاء الشعبى الذى يروى عن وقائع وأحداث صعيرة وكبيرة أبطالها أناس أخرون يتفرج هو عليهم ويسخر منهم أو يتعاطف معهم، وهو أيضا الراوى المتسلط العليم بكل شئ وهو ضمير المتكلم المفرد المتورط فى مرارة التجربة والذى ينضج فيها ويراقبها فى أن .. بل هو أيضا المسلح بالوعى الناقد الثاقب غير الراضى عن حال أهله الساخر منهم رغم محنتهم، ويقف وعيه الناقد هذا فى مواجهة الوعى الزائف والأفكار المشوشة.

فى اللجنة تبدأ القرية تمردها ضد رمز السلطة باختيار " بن رباع" البسيط ' بن رباع البسيط ' بن رباع البسيط ' بن راعى عجال بلدنا أيام كان لبلدنا عمال ومراع .."

وتتردد هذه الجملة على امتداد النص كأنها ختام المرثية الطويلة المضمرة التى لم نقرأها أو نسمعها لكننا نشم رائحتها في حالة القرية الفقيرة تختار القرية بن رباع في مواجهة المختار "العمدة" حسن عبد القادر الميسور الذي يستغل القرية ويصادق السلطات ولم يستطع أحد أن يعانده طيلة عشرين عاما لأنه كان قادرا دائما على استعداء الأقوياء.

ولاينسى الراوى الذى يطل كحاك على الربابة أن يؤكد لنا على أن تمرد شباب القرية قد حدث فعلا حين يقسم بحياة سيدى الخضر .. ويأخذ فى الحكى بادئا: وحدوا الله..

القرية دون شارع مرصوف وقد اتفق الجميع على توفير الأموال لرصفه وانتخبوا لجنة فشل المختار في كل انتخابات لمواقعها فكان يحصل على صوته فقط

رغم أنه " بن حكومة وصديق الشاويش حاييم وصاحب سالم ضريبة الدخل" ويدافع عنه ويتحالف معه رجل الدين الشيخ مسعد،

لكن المختار الن يسكت

" وعلى ذمة يوسف مسعود" إن صاحبه ابن رباع عندما عاد أمس إلى داره وجد جدته العجوز العمياء تقص الخته الصغرى حكاية الحية الرقطاء التى كانت تخرج كل سنة فى أب وتفرغ سمها بأول من تصادفه من أهل بلانا.

وزاد عدد ضحاياها بمرور السنين حتى تذمر الجميع وهجم عليها رجال القرية بالعصى والحجارة وأجبروها على الهرب والاختفاء في كهف أم عيسى.

وتعتقد جدة بن رباع أن الحية الرقطاء مازالت حية ترزق وأنها تنتظر الفرص الملائمة لتهاجم الناس من جديد .."

إنها الأمثولة التي تكثف دلالة القصة ، وتحذر الساعين إلى التغيير من أن العدو ليس في الخارج فقط ولكنه في الداخل أيضا وإن اختبا لحين وذلك اتساقا مع الروح النقدى الذي يأبى أن يرى في الوطن الجريح كلا مثاليا صافيا متجانسا وجميلا وجديرا بالعطف وحده بما أنه ضحية.

وفى" المعركة" يلجأ ممثل العدو للعب على التناقضات الصغيرة فيما بين القرى والعائلات والجارات ويحرضهم ضد بعضهم البعض فسيستجيبون ويتعاركون ، ويطلب منهم ممثل السلطة إعطاء أصواتهم الانتخابية للحكومة بوعد أن يكون منهم رئيس مجلس محلى وأن يعين بعض أبنائهم في البنوك.

" رجاء اليوم الموعود وأعطينا الأصوات كاملة .. والحقيقة أن الجارة التحتانية مانكثت بوعدها أيضا..

وهاقد مضت سنة - ياسيدي - كما ترى وبلدتنا مازالت كما هي .."

ينتظم هذه المجموعة خيط واحد متصل هو الفقد .. القرى التى دكها الاحتلال الأماكن والأشجار التى اندثرت وبقيت حاضرة فى الصور تنادى أصحابها، البيوت التى يحلم بها سكان المفيم، فالمفيم هو غالبا المكان الذى يكاد يتمتع بسلطة وجودية

على مشاعر الناس وتطلعاتهم وملقهم .. هو أيضا حالة العبور والانتقال والتأهب لشئ جديد .. قد يكون هذا الجديد فقدا آخر أو ربما معركة مع العدو ضد الاستيلاء على الأرض أو نهب حقوقهم ، أبطالها هم المزارعون والعمال والطباخون والحجارون، وهي الأعمال التي لم يتح لأبناء فلسطين تحت الاحتلال سواها..

ثمة أيضا رحلة .. هى رحلة الموعى من التقليدى الى الجديد .. ورحلة الفعل من الإستكانة "اليد التى لاتستطيع عضها بوسها" أو إلعب وحدك تكن راضيا.." إلى الرفض وبدء المقاومة حين يولد القادة من بين شباب القرية ومراهقيها ، ونتابع نحن عملية الولادة خطوطة خطوة ، ويحدثنا الراوى عنهم كأنهم أصدقاؤنا ومعارفنا القدامى " وصلت إلى أم الحجارة ثلاث دبابات فجرحت عائشة وكسرت ساق حنا .."

وهم يكتشفون " أن الخواجة يامحترم ، يخاف من العصى والحجارة أكثر مما تخاف جارتنا المدينية حرمة يوسف العلى - من النار.."

ونكتشف نحن القراء أن للحجارة تاريخها الخاص مع شعب فلسطين.

ويستخدم الراوى أيضا تقنية الإسناذ والعنعنة ليقنعنا بصدقه ويدخلنا إلى أجواء عالمه بحميمية ،، فعن فلان.. عن فلان .. عن..

ثمة علاقة نصية جامعة تنسج خيوطها وشائج مع كل من القرآن الكريم والحكى الشعبى إذ يستوحى الكاتب بعض الجوانب الفنية أو الفكرية فى العالمين تجمعه بهما أو بعض الجوانب تضعه على النقيض منهما فيكون هذا الامتلاء الدلالي لبعض الشخصيات والذي يرفعها إلى مستوى رمزى شأن حفيظة في " وردة لعيني حفيظة" فهي كلما طال الزمن ازدادت حفيظة حلاوة ، وكأنها تختلف عن كل بنات جنسها وكلما طلع جيل في بلدنا تعلق بها كأنها منارة جمال تشد إليها العيون والقلوب ، وماتجعد لها وجه ولاشاب شعر ولاترهلت إليه .. " ونستطيع أن نرى فلسطين في " حفيظة "لحظ أيضا اسمها ، وحفيظة ليست ولادة بالمعني

البيولوجى ولكنها أيضا ليست عاقرا .. إنها الموجة التى ينشدها البحر والشباب الدائم الذى تتعلق به القلوب وهى أيضا البنت التى تحلم بدار وبيت .. وعالم جديد أمن.

وللسرد الشعبى إضافة إلى كونه أداة بناء وظيفة التعبير عن المواطن المفلسطينى اللاجئ في وطنه في خصوصيته الاجتماعية والتاريخية وفي نضاله من أجل البقاء،

والسخرية هى أداه رئيسية فى بناء هذه النصوص .. ففى خضم الجدية الشاملة حول تقييم ركاب الباص لموقف الشاب فارس رتيبة "البولشوفيك" الذى تعرض للضرب حتى يتوب "انقسم ركاب الباص الى فريقين فريق يؤيد فارس رتيبة ويؤيد عاجلا أم أجلا .. وفريق أكبر يعارضه ويؤيد عرب جرب .."

وفى وردة لعينى حفيظة " أما على الطرف الآخر من الجبهة فيقولون - والحديث ليس مسندا - إن السكر قد انقطع من دكان حسن الدرويش"

المدينة في هذه المجموعة هي مصدر للمتناقضات لأنها موضع الحداثة ومنها يأتى الغريب المجهول العدو" في ذلك الصيف ياسيدي وصل رجل غريب من المدينة كما يظهر من لباسه وكلامه - إلى بلدنا - كان يركب سيارة حديثة .."

وفى كل من "الولد الذى قطف الشمس" و"العلم" إشارات للمستقبل ذات بنية شعرية مضمورة وكثافة دلالية أسرة ..

ياقمر وجه حبيبي أجمل من وجهك

حبيبي ذكى وأنت غبي

حبيبى شجاع وأنت جبان

حبيبى يقاوم الاحتلال وأنت تنير على الجميع:

ئے:

سألنه متے ؟

أجاب: حين يقتل الشاطر حسن الغولية

حين عدت إلى البيت تذكرت شعره وعينيه وأنفه وأنا أرسم صورة الشاطر حسن وهو يطعن الغولية في صدرها ورسمت في طرف الورقة شمسا مشرقة ودارا..

تحسست رأس البصل البلدي في جيبي

أغلقوا مدرسة

وفتحوا سجنا

وفى" العلم" قصة تحول طفل فلسطينى طلبت إليه مدرسته أن يأتى بعلم إسرائيل إلى المدرسة ليرفعه فى عيد تأسيس الدولة وهو يريد العلم وتمنعه أسرته من الذهاب إلى المدرسة لأنها لاتعرف كيف تشرح له الحكاية الموجعة .. لكنه شأن كل الأطفال الفلسطينيين يكبر فى الألم .. فبعد مجازر " صبرا" و"شاتبلا" " عاد خالد والفرح يغمر وجهه والحياة تتدفق أمامه ودفتر الرسم فى يده الملائكية.

انظروا!!!

ونظرنا..

علم ذو أربعة ألوان ساطعة مكتوب عليه فوق الرسم بخط تلميذ في الصف الآول الابتدائي "من الناصرة الى بيروت .. شعب حي مايموت .."

تبقى ملاحظتان على هذه المجموعة القصصية الجميلة القوية : الأولى تتعلق بعدم نقد الراوى لجماعته المتى سخرت من فارس أبى يعرب الذى كان يكنى بأمه ويسمى فارس رتيبة.. إذ يخرج الراوى من جلد الناقد للمجتمع والساخر منه إلى المتمثل والممتثل تماما لأفكاره حين يرى أن فارس رتيبة قد استرد شرفه بازاحة اسم أمه واستعادة إسم الأب بعد أن أصبح مناضلا وذلك رغم أن الوعى الجديد يصارع داخله حين يعبر عن إعجابه باتهام فارس للمختار بأنه زلمة حكومة وفاسد "

جميل جدا أن يتشابى الانسان على القطوف العالية لكن هذا الوعى الجديد والناقد لايصل أيضا إلى نقد فكرة اقتران اسم الأم بالمهانة . وهو دليل جديد على أن مسألة المرأة تظل من أعقد وأخر القضايا الكبرى في التحرر الانساني التي تلقى العناية خاصة من قبل الرجال حتى التقدميين منهم.

أما الملاحظة التانية فهى تخص تسلل روح المقالة السياسية أحيانا فى نسيج بعض النصوص فلا تتيح نموا طبيعيا وحرا للنص بما يسهم فى تفعيله فنيا.

#### الولد الذي قطف الشمس

جلست على خشبة من جذع زيتونة رومية وبدأت أجلى الصحون والفناجين والملاعق بعد أن تناول أهلى طعام الفطور . هذه الجلسة في صحن الدار جزء من حياتي . نظرت إلى الشمس المشرقة التي تداعب أشعتها التشرينية الدافئة جسمى وابتسمت . وعادت يداى الطريتان تداعبان صحنا . دندنت بلحن لمارسيل خليفة .

تحسست بيدى المبتلة بالماء فرخى الحمام في صدرى ونظرت إلى الشمس المشرقة مرة أخرى . لقد قال لى حينما ناولته الزجاجة: سأقطف الشمس وأضعها في مزهريتك !! كل شئ طائع لهذا الولد . وأطوع الأشياء له لسانه الذي يختار التعابير الشعرية الرائعة فينقذني من عالمي القاسي ويغرس في قلبي حب الحياة . هل يعرف أن المزهرية الوحيدة في دارنا بسيطة جدا فقد صنعتها بيدى في دروس الأشغال المدرسية ولاتعرف إلا الأزهار البرية مثل النرجس وعصا الراعي وشقائق النعمان والطيور؟! الناس في المخيمات لايشترون الأزهار ولايتهادونها في أعياد ميلادهم أو أعياد زواجهم . لعل والدي نسبا يوم زواجهما . وأنا لاأحتفل بعيد ميلادي فهذا ترف لايحتفل به ولد أو بنت في المخيم.

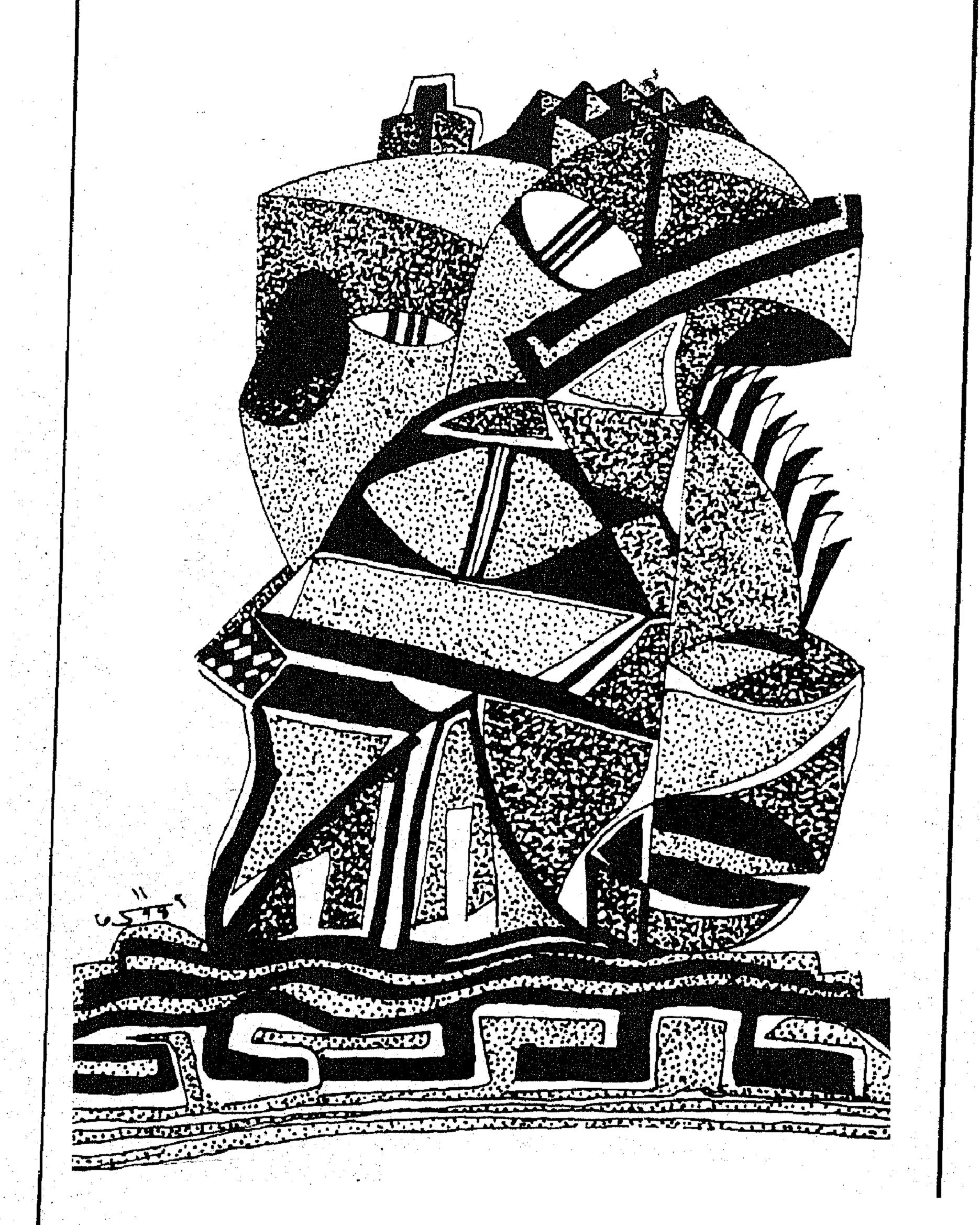

متى تكون عندنا دار؟ دار مثل الآخرين؟ مثل الدور التى أشاهدها فى المدينة. ومثل الدور التى قرأت عنها فى الكتب للذا لاتكون لى غرفة خاصة بها سرير ووسادة وشباك له ستارة أزيحها فى المساء ، وأناجى القمر الفضى؟ لماذا لاتكون لنا دار فيها مطبخ وحنفية ماء ساخن ومجلى رخامى .. أنظف الصحون والفناجين وأرتبها عليه!!؟

قال لى: سأقطف الشمس وأضعها في مزهريتك!

\* \* \*

سألنى: ماذا يعمل أبوك؟

- يبنى لهم البيوت والملاجئ.
- ضى كفار سابا أم فى تل أبيب؟
  - وفي كريات أربع ، أيضا؟

نظر إلى شعرت بخجل داهمنى .. لماذا تبنى لهم ياأبى البيوت ؟ لقد هدموا بيت صديقتى نجوى . وبيت حسن الفران . لكنه أنقذنى عندما قال: أبى يزرع لهم الخضار ويتعهده . ويجنى الثمار لهم أيضا.

\* \* \*

بعد الدروس لعبنا معا ، صبيانا وبنات ، لعبنا ألعابا متنوعة مفرحة مضحكة مسلبة.

هذا الولد يعرف ماذا يفعل . يعرف كيف يقودنا . ويعرف كيف يكسب ثقتنا وحبنا،

قال: تعالى نلعب « عسكر ووطنية »!.

اللعبة جديدة ، لانعرفها ، ولم نسمع بها . ولم يعترض أحد منا .

قسمنا قسمين . فريق العسكر وفريق الوطنية . تزعم فريق الوطنية وقدت . فريق العسكر.

صحت " بأعلى صوتى برطانة: ولاواخد في شارع! وزأرت كالسيارة العسكرية . أسفة. أخرجت فحيحا كسيارة ذات نجمة سداسية.

سرت ولحق بى فريقى . صرنا نغنى . ونطلق رصاصاً وهمياً وبعدئذ هتفت: بروشلايم!؟

- شلانو .
- بيت ليخم؟!
  - شلانو.
  - حفرون ؟!
    - شلانو.
  - يريحو؟!
    - شلانو،
  - لعربيم؟.
    - -همدبار.

وسقطت الحجارة علينا كزخ المطر . تفرقنا بسرعة اختبات وراء سور الدار القريبة . شاهدت زميلنا سامى يحتمى بجدار أحد البيوت . صحت أداعبه . موشيه إوع! الحجر أعمى .

أجابني: أنا مش بخاف !!

بدأ سامى الدلوعة يتقن اللعبة. وفجأة صرخ سامى متألماً: رأسى .. رأسى !!

أيقنت أنه أصيب ، هرعت إليه ، كان الدم يرسم خطوطاً حمراء معوجة على
وجهه ، ولما شاهدنى قال: إحنا قلنا نلعب لعبة ، وثابت حوالها جد.

\* \* \*

كلما ألتقى بسامى أحييه بالجملة التالية : إحنا قلنا نلعب لعبة ، وثابت حولها حد؟!

ينظر إلى بعتاب ، فأضحك . وأقول له: خزجك ياعسكر الاحتلال!

فيغضب ويهجم على ليصفعني ، فأعدو ، ويعدو ورائي.

سألته . متى ؟

أجاب: حين يقتل الشاطر حسن الغولية.

حين عدت إلى البيت تذكرت شعره وعينيه وأنا أرسم صورة الشاطر حسن وهو يطعن الغولية في صدرها!!

> ورسمت في طرف الورقة شمسا مشرقة ، وداراً و .. و .. لن أقول لكم. إحزروا!!

لو وضعوا رجليك بالفلق ؟

-- لن أعشرف.

- لو غطسوك بالماء البارد؟ - لن أعترف.

- لو كووك بالكهرباء ؟ لن أعترف.

- لو قلعوا رموشك رمشاً رمشاً - أى .. أى .. لن أعترف!

- أبداً أبداً لن أعترف. لو أدخلوا عصا في شرجك؟

> - لو استعملوا كل وسائل السافاك ؟ - لن أعترف .

> > - وماذا أيضا؟ نسيت . ماذا بقى ؟

ابتسم وقال لى: قولى: والسي . أي . إيه ؟

قلت: والسبى ، أى . إيه ؟

قال بعزم: لن أعترف.

نظرت إلى الزغب في ذقنه . تخيلته ملتحيا مثل تشي جيفارا. تمنيت لو أقبله . رقص قلبی !! ٹابت رجل.

ثابت لن يعترف.

وهذه اللعبة لاأحبها فهي حزينة وموحشة.

\* \* \*

وقال بحزم: تتولى عبلة المنطقة « رقم أ» من المسجد حتى بياع الفلافل . وتتولى سميحة منطقة السوق . ويهتم سامى بشارع الصياغ . يجب أن تمر الأمور بسرعة . علينا أن نتفادى النقاش . نلتقى فى العاشرة فى ساحة الحارة الفوقا . احضر طابتك ياسامى !.

وانطلقنا .

شعرت أننى كبرت فجأة . أنا سميحة بنت عادل فدائية مناضلة تقاتل جيش الاحتلال بضباطه وجنوده ودباباته وطائراته وصواريخه لتصنع الفجر ولولا التعليمات والإنضباط لقفزت في الشارع وصرخت ليسقط الاحتلال! وتخيلت العلم ذا الألوان الأربعة يرتفع عاليا على بناية البريد .. وكدت أسمع طلاب صفى ينشدون في الصباح في ساحة المدرسة, « بلادي .. بلادي ..»

دخلت المانوت الأول . كان فيه ثلاثة زبائن . الرجل في عمر والدى . والدى الذي يبنى لهم البيوت والملاجئ لنأكل خبزاً . وجه التاجر أبيض محمر . شعرات بيضاء تزين فوديه . ملابسه أنيقة . حذاؤه لامع كشعر رأسه . خرج الزبون الأول ، ملابس صوفية حريزية . رجالية ونسائية ، توكلت على الله . الدين ممنوع والعتب مرفوع . شعارنا الأمانة ، ابتسمت ، لابد أن ربحه كثير . الزبائن لايفاصلونه وكلمته واحدة ، خرج المزبون الثانى ، نظر إلى وابتسم كأنه يشاهدنى الآن . هل يوحى منظرى أننى سأشترى فستانا ثمينًا؟ ولماذا لاأشترى هذا الفستان؟ مخمل عنابى . إنه يلائمنى . ثابت ، ياثابت ! لماذا لاأشترينه ؟ أنا .. حسنا . حسنا . لماذا لاأقدره ؟

- وماذا تريد العروس ؟

صحوت من أحلامى أقتربت منه الفظت الكلمات كأننى أهمس همسا النظر إلى المنائي بقلق المرابع المراب

خرجت من العانوت بسرعة ، ودخلت إلى عانوت جاره . وهمست في أذنه دون انتظار وخرجت دون أن أسمع جوابه . ودخلت . وخرجت ودخلت . وخرجت.

وعادت الأقفال إلى الأبواب الحديدية.

وشعرت أننى كبرت عشر سنوات!!

\* \* \*

انتظرناه عند بوابة المدرسة . وصل إلينا وهو يحمل حقيبة مملوءة وزع البصل علينا . لكل واحد رأس بصل . وهذا لك ياسميحة . رأس بصل بلدى . العجلات حاضرة . سامى سيحرق الظواير . والرصاص؟ البركة فى الوادى . حجارته صلبة ملساء . عين ياولد زين!! الأعضاء الحساسة العين ومنطقة الأذن . ومارأيكم بالأنف ؟ لقد أصبت جندياً على أنفه فبدا يدور حول نفسه كالبلبل بسرعة رهيبة . تذكرت عندئذ معلم الجغرافية الفلكية عندما سأل تحسين عن سبب دوران الأرض حول نفسها فأجابه : لأنها بلهاء.

الاحتلال أبله . يدور حول نفسه . سيغمى عليه . سيسقط . وستمطر السماء وتغسل الشوارع ... وتشرق الشمس . ويقطفها ثابت ويضعها في مزهريتي . ونبنى داراً فيها مجلى رخامي . وغرفة وسرير وشباك وستارة وقمر فضي.

وخلع قميصه.

يالهذا الولد . رائع ، لقد تلفع بالعل ذي الألوان الأربعة .. حله ، ارتدى القميص ، سار مرفوع الرأس، صعد السلم . العلم يخفق فوق بناية المدرسة.

سلاما خذ!

وتعلقت أفئدتنا به.

وتقدمت سيارة وعليها خمسة جنود.

... عن سميحة عن ثابت عن معلم التاريخ في مدرسة مخيم الدهيشة الابتدائية أنه قال: وفي عين جالوت كانت نهاية هولاكو..

وكان الحاجز عجلات مشتعلة.

شاهدت مرة أفعى رقطاء في ساحة دارنا . واختبأت فتش والدى عنها فلم يجدها . فأحرق عجلا مطاطياً . العجلات المشتعلة تطرد الأفاعي.

وقفت سيارة الجنود . ترجل جنديان ليفتحا الطريق ، انهمرت الحجارة.

شتى بادنا وزيدى!

لعلع الرصاص.

اقتحموا الجدار.

رشوا الغاز.

تحسست رأس البصل البلدي في جيبي .

أغلقوا مدرسة . وفتحو سجنا.

\* \* \*

حبيبتى ، أنا أحبك وأعيش لأجلك ، أحرق العجلات المطاطية وأقذف الجنود بالحجارة لتكونى لى، وحدى ، أنا لك وأنت لى «أراك في كل شئ ، في نوار اللوز الأبيض وفي شقائق النعمان الحمراء وفي الشعب المبلل بندى الصباح وفي وجه راعى الحملان الأسمر .. وفي نجمة الصبح.

- ياسميحة أنت الوطن!

- أنا ياولد ؟ أتعرف من أنا؟ أبى يبنى لهم الملاجئ فى كريات أربع على أرض الخليل، هل صحيح ياخليل الرحمن أنك أبونا وأبوهم؟ وأنا أحلم بدار لها سقف باطون وفيها مجلى وحنفية ماء وغرفة وسرير وشباك وبرداية .. وقمر..

ياقمر وجه حبيبى أجمل من وجهك

حبيبى ذكى وأنت غبى

حبيبى شجاع وأنت جبان

حبيبى يقاوم الاحتلال وأنت تنير على الجميع،

حبيبى يرفع العلم ويشعل العجلات ويقذف الجنود بالحجارة ويوزع البصل البلدى ويقاوم الغاز.

وحبيبي ينام هذه الليلة في المسكوبية.

ياوطنى أنا أحبك ، وثابت يحبك ، أراك باحبيبتى قلباً كبيراً رأسه فى المطلة وقاعدته فى النقب وبه اسمان . يتعانقان .. ثابت وسميحة.

حبنا ياحبيبي ثابت،

ثابت يرفع العلم في ساحة البلدة . وأمي تزغرد . والصبيان والبنات ينشدون.

لك حبى وفؤادى

لك حبى وفؤادى

الهاء: هدموا

والمدال: داراً

والميم: من مخيم

والألف: الدهيشة.

فماذا فعلتم ؟ ماذا فعلت بامنى وياسميرة وياخديجة وياعطاف ؟ وماذا فعلت ياأحمد وياسميح وياحنا وياعلى ؟

أبي وأبوك يبنيان لهم البيوت وهم يهدمون بيوتنا.

نحن نزرع الورد لهم وهم يطلقون الرصاص.

وثابت قوى ولن يعترف.

ونمن نكرههم ونكرهكم نكرهكم.

يلعن أمهاتكم.

لقد صرت أعرف كيف أحول الزجاجة إلى قنبلة حارقة.

الرصاص لايقاوم بالورد.

والدبابة لاتقاوم بالزنبقة.

\* \* \*

جلست على خشبة من جذع زيتونة رومية وشرعت أجلى الصحون والملاعق والفناجين.

غرد عصفور وداعبت الشمس عنقي.

قال لى: سأقطف الشمس وأضعها في مزهريتك.

جاءت سيارة عسكرية . هجم جندى على ولف شعرى في قبضته وسحبنى إلى السيارة.

مخربة...

فتح .....

زانية ....

وتلقين القنابل المحرقة على السيارات؟

....

ولمع نور شديد فى الغرفة وبحركة لاإرادية مسحت أم سميحة عينيها . وشاهدت الشمس كأنها برتقالة صفراء تنزل إلى مزهرة ابنتها وتستقر على بابها.

ملاحظة : معانى الكلمات العبرية:

يروشلايم: القدس شلانون: لنا بيت ليخم: بيت لحم.

حيفرون: الخليل يريحو: اريحا لعربيم: للعرب.

همدبار:الصحراء

#### دراسة

# وعى الحكيم ..من الشباب إلى الشيخ الشيخوخنة

## د حسنی محمود



كان قد مضى قرن أو يزيد قليلا على بعثة رفاعة الطهطاوى إلى باريس، عندما ذهب توفيق الحكيم إلى هناك عام ١٩٢٥ لدراسة القانون. وإذا كان شيخ الأزهر ،فى حينه ،حسن العطار، قد أوصى الطهطاوى بتدوين مشاهداته فى رحلته ،وانطباعاته عن آثار الصدمة الصضارية المدهشة ،وإذا كان الخديوى توفيق نفسه قد أوصى أحمد شوقى ووجهه فى بعثته عام ١٨٨٧م إلى الاهتمام بالآداب الفرنسية والالتفات إليها ،وإذا كان محمد حسين هيكل ،فى مطلع العقد الثانى من القرن الماضى من هذا القرن ، قد أغرق نفسه فى المناخ الثقافى والأدبى فى باريس ،بحيث صرفته آثار الرومانسية إلى إبداع أن النهاية إلى الانصراف تماما عن التحضير لدرجة الدكتوراة فى القانون، وتحول إلى أن الاستغراق فى العنية الأدبية والفنية بحيث خلق منه هذا التحول الفنان والأديب ذائع الشهرة والصيت ،فقد غدا بعد هذه الفترة الزمنية، مع تراكمات النهضة الحديثة فى مصر« ربيب الأدب والفن فى مصر وباريس» .وهو كذلك الجامع والمازج بين عصارة كل من الأدب والفن بمعناهما الواسع ..عاش فى باريس حين كانت حركة المودير نزم من الأدب والفن والفكر الفربيين ..ومن هنا كان الحكيم ،ليس فقط مجدداً فى الأب والفن ، بل كذلك – وفى الوقت نفسه مجدداً فى الفكرة والنظرة الاجتماعية والأخلة(١)

دون أن يواجه «رد الفعل العنيف هذا (لدى طه حسين) لثقافته المدنية ..ولأن الطبقة المتوسطة (التى نشأ فيها ومنها) تكون عادة أحرص على جذورها الاجتماعية من غيرها من الطبقات ، لإحساسها بملكية الأرض والمدن .. بل والتاريخ ..وكاد بذلك « أن يكون هو الأديب العربى المصرى الوحيد الذى استطاع أن يقيم فى نفسه التوازن بين الشرق والمغرب «(٢)).

ومن خلال لقائه مع سماء الصضارة الغربية الرفيعة في باريس ،بقراءاته المستفيضة لكثيرين من المفكرين والأدباء الغربيين ،وبانفتاحه على المعارض الفنية ومتاحف الآثار ومراكز الموسيقى الكلاسيكية ،«فقد اكتشف نفسه أولا في باريس»،(و) كانت الرحلة هي المنعطف المهم في حياته ووجهته هناك أصابته خمى الفن والأدب والقراءة الموسوعية ومن خلال باريس -كما يحدثنا- «مملكة الروح وعالم الفكر»(٣) واكتشف عالم الفن والفكر أو الحضارة ،واكتشف مصر كفكرة حضارية ،وتثبت وجدانه عند هذه الفكرة الجمالية(٤)».

ولما كانت قبيم النهضة في هذه المرحلة «هي في المقام الأول قبيم معنوية وأدبية وفكرية ،وقيم عقلانية تحررية وهي قيم مشبعة بالفكر الحديث بضرورة الاتصال بتقافة الغرب ،فقد تحتم انتقال توفيق الحكيم ،تحت تأثير هذا اللقاء من «جو المسائل القومية »(\*) إلى المسائل الإنسانية ،وإلى الإنسانية ،وإلى الإنسان في أفكاره الثابتة في كل زمان (°) .ومن هنا طغى اهتمامه بمصير الإنسان الحر، وبمقاومة ما يخيفه من الظلم الزاحف على الإنسانية ،خصوصا وقد أحس، وهو يرى بأم عينيه مآسى الحرب العالمية وأهوالها ،بما خلفته ،وبما يمكن أن تخلفه من مظاهر (الدمار الحضاري) للإنسان

<sup>\*</sup>لابد أنه يقصد هنا الروح الوطنية لأن فكرة «القومية» لم تكن عرفت ولم يشع مفهومها بين الناس يومذاك.

۱- أحمد عبد الرحيم مصطفى انظر توفيق الحكيم الجيل والطبقة والوؤيا -غالى شكرى -سلسلة مواجهات نقدية . دار الفارابي -بيروت ،۱۹۹۳ نه.۱.

٢ صلاح عبد الصبور النظر المرجع السابق ١٠٨٠ -١٠٩ ، دون أن يذكر مصدره في العالين.

٣- توفيق الحكيم -تحت المصباح الأخضر -مكتبة الآداب ومطبعتها -القاهرة-١٩٨١ (الطبعة الأولى ١٩٤٢) (٢٤-٤٦)

٤--ناجى نجيب -توفيق الذكيم وأسطورة العضارة -دار الهلال القاهرة -١٩٨٧ :٥٣.

٥-م. ن ٦ .عن توفيق الحكيم مسرح المجتمع - المقدمة ١/٤.

مما عمق إيمانه بالتقدم الإنساني وأثار قلقه على مصير الحضارة إثر طغيان القوى الأرضية في بعض رجال الروح والفكر.

ويفسر توفيق الحكيم نفسه جنوحه إلى هذا التسامى ،وميله إلى قضايا الفكر، فبذكر (تلك النزعة العقلية التى ورشها عن والمده) (٦) .وربما كان الأصح أن نرجع هذا الجنوح أو أصول هذا الجنوح إلى بنية النشأة الأولى عامة .(فإلى جانب الأب نجد الأم بتسلطها وتعاليهاونفورها من البيئة المصرية) (٧).ويزيد معاصره إبراهيم ناجى توضيح ذلك بقوله «لم يفلح أبواه—أمه التركية وأبوه المصرى الفلاح—فى جذبه إلى الخارج ولا إلى طريق من الطرق، وأخذ هو بنفسه ينكمش حتى خلق لنفسه دائرة خاصة به هى الدائرة التى تتجلى فيها له كطفل إرادة القوة، وتلك الدائرة هى دائرة خيالاته و أحلامه وصوره التى يبتكرها ابتكاراً .تلك دنياه الخاصة التى تعوضه عما فقده من عدم اتصاله بالمجتمع ..ومن هذا يتضح معنى الغيبوبة ،معنى الذهول الذى يستغرق توفيق الحكيم—سيطرة عالم الضيال والهواجس الباطنة على الرجل فيه كما كان مسيطراً عليه طفلاً(٨).

ويحلو للحكيم آن يسمى نفسه (راهب الفكر) الذى تزوج الفن زواجاً كاتوليكيا (٩) ، وآنه (مفكر) مختلف فى شئ أساسى هو الشمولية «هذا هو اللقب الذى أخب أن يطلقوه على أو ينادونى به (١٠)» فهو كما يقول ليس مفكراً محترفا ، بمعنى أن كتبى لا تعالج كلها مواضيع فكرية بحتة ، كلا إنى مفكر بمعنى آخر ،أى بكل بساطة ،إنى رجل يفكر مثل أى رجل يأكل أو يجرى، والفكر عندى ممارسة يومية ، فلابد أن أمحص كل ما يجرى أمامى أو يدور حولى وأناقشه وأحلله »(١١).

ويتفق إسماعيل أدهم مع إبراهيم ناجى على توكيد اعتراف الحكيم بهذه النزعة لديه، يقول إسماعيل أدهم (عام١٩٣٨) من الأهمية بمكان أن ينظر إلى تصرفات الفتى فى تلك الفترة (فترة ثورة ١٩١٩)،فإننا نجده فى سلوكه نازعا منزع تخيل وتجريد

٦، ٧--توفيق الحكيم -سجن العمر -مكتبة الأداب ومطبعتها -١٩٨٨ :٢.١٠ ٥.

٨- غالى شكرى -المرجع السابق:١٠٤.

٩- غالى شكرى -ثورة المعتزل -دراسة في أدب وتوفيق المكيم- مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٦. ٨١٠.

١٠ غالى شكرى -توفيق الحكيم ..الجيل والطبقة والرؤيا :٧٧.

۱۱-م. ن: ۷۷ . ۷۸.

رافقه إليها طبيعته الحسية التى أخذت بأسباب التخيل نتيجة انسحابه لحدود نفسه وهذا المنزع جعله يأخذ العالم مأخذا تجريدياً ويرجع بالظاهر المحسوس إلى الخفى وراء المحسوس " (١٢). ويقول غالى شكرى " حقيقة موضوعية فى تفكير الحكيم وفنه ،هى أن تجربته مع الحياة هى تجربة الذهن، ولعل التجربة الذهنية وحدها هى منشأ ميله إلى الفن المركز ..ومنشأ ميله إلى التنفكيس الرياضى سواء فى الفلسفة أو المحمار أو الموسيقا ولعل تجربة الذهن أخيراً هى منشأ إلى (التعميم) فى الحكم على طبائع الأشياء أو حركة تفاصيلها ..فالبرج العاجى حقيقة أساسية فى حياة الحكيم، لأنها بمثابة المظهر الخارجى لتجربة الذهن أما رهبنة الفكر فهى العمود الفقرى لتجربة الذهن والمنزوات العابرة التى يعايشها الفنان بالتجرد الكامل من كافة المغريات الطارئة والنزوات العابرة والملاذ السهلة المباشرة (١٣) ».

ومن أبرز المظاهر الفنية لاستكمال هذا الجنوح لديه إلى التوحد والانعزال والميل الى الستغراق في التفكير العقلى ما يبدو عليه الحكيم من ميل فطرى إلى كتابة الدراما والمسرح بيقول إنه كان كاتبا متخصصاً لفضل كتابة المسرحية على سواها من الفنون الادبية الماذا؟ «لان المسرحية حوار بين شخصين أو أكثر، وأنا دوماً لا أحبذ الرأى الواحد كما أننى أتعب عندما تجعلنى أتكلم لوحدى (كذا) .ففي المسرحية أشخاص أخرون يتكلمون معى.. وهكذا فإن توزيع (الفكرة) يتفق مع طبعى، كما أن (الحوار) يلتقى مع تفكيري. في الحياة (١٤) .فهو في تعميصه أراءه وأفكاره يرغب في أن يعرضها على أخر وأن يمتحنها مع أخرين يريد أن ينفرد بهم، وأن شاركوه عزلته في ليعرضها على أخر وأن يمتحنها مع أخرين يريد أن الحكيم من أكثر الأدباء، إن لم يكن أكثرهم إجادة في استخدام وسائل الفن المختلفة لعرض أفكاره وخدمة موضوعاته السياسية وغير السياسية، فقد ظل على اعتقاده بأن الفن هو أقدر وسائله التعبيرية على مواكبة ركب الحياة، بكل تقلباتها ،في خط سيره إلى الأمام . وبوسع المرء أن يقول «إن الفن كان دائما العنصر الجوهري في حياة الحكيم بأسرها ،فلا يعرف أحد في حياة هذا الكاتب عاطفة جامحة ،آو عملاً سياسيا خارج نطاق الفن .فهو يستطلع خلال عدسة الكاتب عاطفة جامحة ،آو عملاً سياسيا خارج نطاق الفن .فهو يستطلع خلال عدسة

١٢ -أنظر المرجع السابق ١٠٣٠.

١٣ ثورة المعتزل :٨٢-٨٢.

١٤-انظر غالى شكرى -توفيق الحكيم ، الجيل والطبقة والرؤيا :٧٦.

الفن وحدها كل جواهر الدنيا التى كان يراها فى الواقع بكل أدوائها الاجتماعية وديمقراطيتها الزائفة. إنه يعيش الأحداث خلال فنه ،فأسهم فى الجهاد السياسى والاجتماعى ممتكلماً بالسنة شخصيات تصيح من وراء قناع الفن المجسم،كما كان يحدث أيام الإغريق ،وهى طريقة تضخم صوت الإنسان -كما هو معروف - كى يصل إلى أسماع الحشد الذى لا حصر له (١٥).

وقبل أن نتناول هذا الجانب من رؤية الحكيم وفكره السياسى يحسن بنا أن نتبين مكانة الفكر ،وعلاقة رجاله برجال السياسية لديه ،وكيف انعكس ذلك كله على مفهومه لفكرة النزام الأديب ورسالة الأدب في الحياة.

يمثل الحكيم من هذه الناحية النصوذج المثال على رجل الفكر والأدب وفهمه غاية الأدب ورسالة الادبب في الحياة.. وقد انعكس مفهومه هذا على حياة الأديب لديه إلى حد أصبح يشكل فلسفة حياتية ،تحكم تفكيره ،وتوجه مواقفه وتصرفاته ،فهو يعلن "إنى لا أقدس شينا ، ولا أحترم آحدا ،ولا أنظر بعين الجد إلا إلى أمر واحد: الفكر . هذا النور اللامع في قمة هرم ذي أركان أربعة: الجمال والخير والحق والحرية .هذا الهرم هو وحدة الشي الثابت في وجودي "(١٦) ويكبر لديه الشعور بكونه أديبا مفكراً تتصل مهمته بهذه القيم المعنوية العليا للحياة البشرية التي لا يؤتمن عليها في المجتمعات الراقية غير رجال الفكر الأحرار .ومن هنا ،فهو يرى عمل القلم ومكانته أعلى من كل جاه ،وأن لاجاه سواه .« لا أحب أن أكون من ذوى الجاه .. كل ما عندي قلم لا أرضى أن أسخره في هدم الأشخاص لمجرد الهدم، ولا أن استخدمه في بناء أشخاص طمعاً في الغنم ..إنما هو خادم بالمجان لأي فكرة كبيرة آدافع عنها .. تلك هي مهمتي وكل مطلبي ،والباقي لا وزن له عندي(٧٠).

وفي سبيل السمو بمهمة القلم واستقلال الأديب يرى الحكيم أنه يجب أن يكون حراً لأن الأديب إذا باع رأيه ، أو قيد وجدانه ،ذهبت عنه في الحال صفة الأديب ،فالحرية هي

٥١- أ. بابا دوبولو-مقالة :توفيق المكيم وعمله الأدبى -انظر ملحق السلطان الحائر :٢٢٧-٢٢٨-٢١٦-٢
 ١١- حمار الحكيم، مكتبة الأداب ومطبعتها -، ١٩٤ :١٩١٠.

١٧-حماري ومؤتمر الصبلح - الهيشة المصرية العامة للكتاب- مكتبة توفيق الحكيم الشعبية حد. ت : ١١ - ٦٢.

ندم الفن ..وبغير الصرية لا يكون أدب و لا فن» (١٨) .ولذلك فهو يصر على احتفاظ سلطة الفكر بحريتها واستقلالها تجاه سلطة السياسة والعمل. وقد طبق هذا المبدأ على شخصه تطبيقاً صارماً ، يقول ..« فابتعدت عن محيط السياسة العملية، ورفضت " الإنضمام إلى الأحزاب السياسية ،واعتبرت المفكر كالراهب ،مسرحه هو حريته ..حتى لا يستخدم ألة مسخرة في أيدي رجالها ،فيفقد بذلك حربة النظر إلى الأشياء .. إن المفكر الذي يترك مكانه لينضوي تحت لواء سلطة العمل الممثلة في حزب أو حكم هو مفكر هارب من رسالته ..وإن هذا الهروب إلى معسكر الساسة والحاكمين هو الذي جرد الفكر من سلطانة وجعل منه تابعاً لا متبوعاً ولم يخطر في بالى قط أن أعزل الفكر عن أي نشاط سياسي أو اجتماعي ..فالعزلة التي دعوت إليها هي العزلة عن السياسيين لا عن السياسة ،وعن الأحزاب لا عن المجتمع »(١٩) ومن أجل ضمان هذه الحرية التي تغيا بها تمكين النوع البشرى من الاستمرار والرقى ،فهو يتخذها عقيدة أساسية يؤمن بها، يقول "..إنى أعلن هذه العقيدة ولى الشرف العظيم أن أموت يوما من أجلها ،وأن أغرق معها إذا غرقت ،فلا خير في صاحب فكرة أو عقيدة لا يموت بموتها »(٢٠). وهكذا يطلق الحكيم هذه الصبيحة قلقاً على مصبير الفكر المطلق الذي يرى أن لا كرامة للفرد والإنسان إلا في ظل الديمقراطية والحرية، وأنه إذا ذهبت الحرية، فأجدر بالحرأن يموت . وإنطلاقا من هذا المفهوم، «فما من حدث استوجب تحرك القلم إلا حرك قلمي ..وما من أمر هز البشرية إلا هز نفسي ، بل ما من قضية من قضايا الحياة الكبرى التي تمس الإنسان وتطوره وتقدمه إلا شغلتني ودفعتني إلى الجهر بالرأى حتى في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. دون التفات إلى عواقب الرأى الحر، والنقد المر(٢١) .حتى الديمقراطية سمعناها السياسي ،أي باعتبارها نظاماً سياسياً أو حزبيا ، لا يقبل الانتماء إليها ، لأن الحرية الفكرية والروحية ، التي هي مسرح الفكر الحر الحقيقي ،تمنع من الانخراط في سلك حزب أو نظام قد يضطر إلى الدفاع عنه بالحق أو

۱۸ التعادلیة مع الرسلام والتعادلیة -مكتبة الأداب و مطبعتها -طبعة ۱۹۸۲ :۱۱۸ بنقله هو نفسه عن
 کتابه « فن الأدب »

<sup>14-</sup>م، ن ۱۳۲-۱۳۲.

٢٠ سلطان الظلام -مكتبة الآدب ومطبعتها ١٩٤١: ٢٩-٠٤.

٢١- من البرج العاجى -مكتبة الأداب ومطبعتها -القاهرة- ١٩٨١ ،الطبعة الأولى سنة ١٩٤١ :٢٦.

بالباطل ..فهو لا يستطيع الدفاع مطلقا عما يعتقد أنه الباطل، كما لا يستطيع أن يخدم شينا غير ما يعتقد أنه الحق. ويذهب في هذا المنحى حداً يرى فيه أن الكاتب الحر« يستطيع أن ينشى للإنسانية نظماً وعوالم مثالية، وأن يرسل في الأجيال أفكاراً ومبادئ تصلح أساسا لمذاهب عملية في السياسة والاجتماع، ولكنه لن يكون مسئولا عن كيفية استخدام أفكاره، ولا عن الأشخاص الذين وضعوها موضع التنفيذ» (٢٢) ،حيث يجب أن يبتعد عن رجال الحكم والسلطان ،خوفا من الخضوع لهم وخشية من إذلالهم وأن يصبح ألة مسخرة في أيديهم وعندها يكون الفكر قد غير صفته ،وسيضطر المفكر صاغراً ،إلى التماس العون لدى العمل ،والفكر المستقل يؤثر إلى مدى بعيد في العمل ،أبعد بكثير من آثر الفكر المندمج فيه أو الخاصم له.

ولا يرى الحكيم في رجال الفكر قوة رجال الدين بنفوذهم الروحى شم إن أبرز دواعى ضعف رجال الفكر تتمثل في تفككهم ،ولذلك ،فهو يقترح عليهم التكاتف والتآزر ، لتكون لهم قوة تعادل قوة الحكام الذين يخشون دائما ما يمكن أن يوجهه إليهم رجال الفكر من نقد وتوجيه،فليجأون ،في أحيان كثيرة ،إلى إسكاتهم بالاستدراج إلى حظيرة السياسة العملية ،فيلغى بذلك وجودهم ،لأنك إذا أدمجت الفكر في العمل لم يعد فكراً .فواجب رجل الفكر أن يحافظ على كيان الفكر، وأن يصون وجوده الذاتي حراً مستقلاً (٢٢).

وهذه السياسة التى فرضها الحكيم على نفسه بكل حزم وإصرار ،إلى حد الغلو والإغراق جعلته يعانى فى حياته معاناة شديدة ، دون أن يلقى أى سند من حزب أو حماية من أحد .. يقول «فاتتنى فى دنياى حتى اليوم لذة لم أذقها قط.. تلك هى لذة من ينقد ويرمى وظهره مسند إلى حائط حزب.. كما فعل (العقاد) وهو نائب فى البرلمان الوفدى ،وصاح نحن مستعدون لتحطيم أكبر رأس فى البلد يعتدى على الدستور :كنت ذلك الذى يصنيب فلا يبسم له أحد، ويصاب فلا يأسف له أحد! نقدت عيوب «النظام البرلمانى» عام ١٩٢٨، وكنت يومئذ موظفاً فى الحكومة ..فعاقبونى عقاب اللص المختلس .. إن من حقى الكلام فى هذه الشئون ،إن لم يكن بصفتى كاتباً ،فباعتبارى مواطناً (٢٤)

٢٢- انظر ، شجرة الحكم السياسي في مصر ١٩١٩-١٩٧٩: ٢٢٦-٢٢٨.

٢٢- انظر التعادلية .. ٨٩ - ٢٢.

٢٤-شجرة الحكيم السياسي :٢٥-٢٦ .من مقدمة دشجرة الحكم، طبعة ١٩٤٥.

وبرغم ذلك، فهو يرى أن أروع الكفاح هو كفاح النفس في سبيل احتمالها الضربات في صبر وابتسام «لقد أصابني ما يدمى من سهام الأقلام.. ولكنني كنت أقول في نفسي-إني إذن حي ،فالكاتب الحي هو الذي ينهش كاللحم الحي، لأن الجيف لا تطعن ولا تنهش,وما دمت حياً ،فلا شَي في الأرض يمنعني من الركض على جواد الكفاح! (٢٥).

وإذا بدا الحكيم بهذا الفكر السياسى منظراً مثاليا ،وأديباً ملتزما غاية الالتزام ،فهل يصلح مثل هذا السمو فى تنظير الفكر السياسى نموذجاً فى التعامل فى مثل أوضاعنا السياسية فى عقد الأربعينيات ،أو حتى فى أيامنا هذه؟. لعل الحكيم أن يكون على قدر من الصواب فى موقفه وفى رؤيته ،ولعله كان يمكن أن يكون ذا تأثير أقوى وأكثر فاعلية لو آنه استند فى مواقفه ونضاله ،إلى جهة يطمئن إليها ويتعاون معها!!.



دخل توفيق الحكيم إلى ميدان الفكر والتنظير السياسى من أوسع الأبواب وأكثرها اهمية وقبولا: باب الوطنية وما يتصل بها من «الفكرة المصرية» ،وباب الإيمان بالديمقراطية الليبرالية الحقة، وباب الإخلاص إلى حد الإيمان بالمثل والقيم الإنسانية الرفيعة وقد دخل من كل هذه الأبواب ، بروح الأديب الملتزم ، عبر أبهاء الأدب،حيث توسل إلى عرض هذه الرقى والأفكار من خلال بعض ضروب الأدب والفن ،حيث تتجلى مواهيه العالية المميزة .ومن هنا تنوعت موضوعات اهتمامه في هذا المجال ، فمن

٢٥- من البرج العاجي ٩٩٠.

الديمقراطية الليبرالية والحرية، إلى مشكلة السلطة والحكم ،وحرية الفرد والمجتمع، والعلاقة مع السلطة والحاكم، والعلاقة بين رجل الفكر ورجل السياسة ،والحزبية والفساد السياسي والاجتماعي ،ومستقبل الإنسان وحاضره، ومثل الحياة الإنسانية وقيمها الرفيعة ،والتناقض بين السلام والاستسلام، وبين الغاية والوسيلة، ورسالة الأديب وقضية الالتزام في الأدب ،إلى آخر مثل هذه الموضوعات ومتعلقاتها الإنسانية.

ويبدو أن توفيق الحكيم بفطرته ، يتحلى بمثل هذه النوازع النفسية والإنسانية وقد تبلورت هذه النوازع لديه في ظروف حياته الأسرية ، وبتأثيرات حياة الفلاحين التي عاشها واستغرق كثيرا من مظاهرها في الريف المصرى أثناء عمله نائبا عاما في هذه الأرياف وقد عمقها ونماها لذيه ما ظل يحسه من تناقض حاد ومفجع بين حياة التخلف في وطنه، وبين حياة الحرية والديمقراطية التي خبرها في أثناء إقامته في باريس ،من شحو وما تشبع به عقليا ونفسيا من خلال قراءاته ومطالعاته في الأداب ومظاهر الحضارة عند الغربيين ،من نحو آخر وقد لقيت كل هذه المؤثرات وسواها نفسا حساسة وتربة صالحة لتربية هذه المشاعر والعواطف الإنسانية ،أعان على ظهورها والتعبير عنها مواهبه الأدبية والفنية الأصيلة التي راح بها يجسد هذه النوازع والمفاهيم والدعوات بكل صدق ومشابرة وإخلاص، خصوصا وهو يرى وطنه مهدداً بالفراب والتدمير على أيدى الاستعمار المحتل من ناحية ،وعلى أيدى قوى الإقطاع والتخلف بما يعتورها من فساد وأنانيات وصراع ،من ناحية أخرى.

فى أواخر العقد الثانى من القرن الماضى كان توفيق الحكيم يستدير عن شرفته ليخطو على عتبة العقد الثالث من عمره ،فتى يتفتح للحياة إبان اشتعال الشارع المصرى بالتورة على المحتلين وقد قدر له (محسن السمه الأدبى فى عودة الروح) أن تكتوى أصابعه بنار هذه الشورة الوطنية ،وأن يترسخ فى عقله وفى أعماق نفسه شعار الشورة مصر للمصريين ، فكرة الوطنية التى أمن بها يومئذ زعماء مصر وكبار رجالاتها من المفكرين والزعماء الوطنيين وانسجاما مع طبيعة الفتى الأديب ، راهب الفكر المعتزل ، على وعد التجربة الذهنية الفاعلة ،كما تجسد حياته بعدئذ، راح يبلور هذه الفكرة ويعمقها فى نفسه ،ويكسوها لحمها الحى ، فيتمثلها عجينة حضارة إنسانية أصيلة تشع فيها ومنها الحياة باستمرار ، ولا يمكن لها أن تموت ،وقد تغلغلت روح الأدب والفن لديه ،وملات نفسه حقيقتها الإنسانية مجسدة فى روح أسطورتها أزوريس تنادى الحارس، ابن مصر النموذج حوريس: انهض ،انهض أيها الوطن! إن لك قلبك

قلبك الحقيقى دائما.. قلبك الماضى ،وهو يرد عليها من الأعماق: إنى حى! .. إنى حى..!. فهم الحكيم فكرة تفاعل الحضارات وتمثلها وتتواصلها ،وعلى هذا الأساس فهم الفكرة المصرية من خلال روح مصر التى انبثقت من تمازج التاريخ والتمثل العضارى الذى تجسد بتعاقب العضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية .ومن هذا المنطلق العقلى / الوجدانى ظل محكوماً بشعار واحد أسماه « مصلحة مصر » ، وظل ،على أساسه ، يضع معيار حكمه على نجاح الحاكم أو المواطن ووطنيتهما ،من خلال قوله «إن الحاكم الناجح الذي أداد احس الخب والنجاح ، وبدأ مهمته بسؤال : ماذا أديد لحب ؟ أما الذي اد

الذى آراد لمصر الخير والنجاح ، وبدأ مهمته بسؤال : ماذا أريد لمصر ؟ أما الذين لم يهدفوا إلى خيرها ،فقد كان سؤالهم هو: ماذا يريدون من مصر ؟ وفرق كبير بين الذى يريد لمصر وبين الذى يريد من مصر ، سواء كان على مستوى الصاكم أم حتى المواطن(٢٦).

وسواء عددنا مثل هذا الرأى مجرد موقف وطنى أم موقف سياسي ، فإنه قياسا على رأى الكاتب السويسرى (كيلير) ، يؤول في النهاية إلى سياسة (\*). وانطلاقا من هذا الفكر السياسي المفعم بالوعي والصدق في حب مصر ، فإننا نرى الحكيم ، وقد نضجت شخصيته ، واستحصدت مواهبه الأدبية وثقافته وخبراته الحياتية بيستغرق منذ قبيل الحرب العالمية الثانية، ومنذ ١٩٣٧/١٩٣٧ بالتحديد ، في الكتابة السياسية والاجتماعية ، فيشغل نفسه بمعالجة كثير من هذه المظاهر والقضايا في حياة مصر. وعلى مدى عقد كامل حتى عام ١٩٤٨ ، حيث تعد هذه الفترة من أكثر الفترات حرجاً في تاريخ مصر الحديث ،ينشر كثيراً من المقالات والكتابات والمساجلات يتناول فيها «هيستريا السياسة » في مصر ، فيجسد إفسادها الهدوء والتفكير ويصور ارتفاع صداها إلى البراج الأدباء والمفكرين العاجية ، ويرى أنه « إذا وصل بخار السياسة إلى تلك القمم البارزة في آمة من الأمم ،فأنذر إذن بالويل ،وتنبأ بأن رأس الأمة لقد لعب به الداء! فما رأس الأمة في حقيقة الأمر إلا مفكروها المجردون !(٢٧) » ثم يهاجم النظام الديمقراطي المزيف ،كما رأه ،في مصر تحت عنوان «جموح الديمقراطية » ،وينتقد بحدة وعنف المزيف ،كما رأه ،في مصر تحت عنوان «جموح الديمقراطية » ،وينتقد بحدة وعنف

<sup>(\*)</sup> يَتَحَدَثَ صَلَاحَ فَصَلَ عَن نَمَاذَجَ المُوضُوعِ الاجتماعي والمُوضُوعِ السياسي في الحياة الواقعية، وتقاعلهما تفاعلا عضويا شيقول إنه إذا كانت «الصبغة التاريخية تعتبر من معالم الواقعية المعيزة، فإنه يتصل بالطابع التاريخي للواقعية صبغتها السياسية الأصلية بالمفهوم الذي كان يلمح إليه الكاتب السويسري إلكيابر) عندما قال -كل شئ سياسية ا

٢٦- أنظر صلاح منتصر- توفيق الحكيم في شهادته الأخيرة- مركز الأهرام للدراسات والنشر (١٧٥٠، ١٩٩٣) : ٤٤.

سياسات الأحزاب والشخصيات السياسية وسلطات الحكم فى اشتغالهم جميعا وتلهيهم بالقول دون العمل وبفساد دولاب الادارة وعملها دون برامج وتخطيط وينتقد صراع الأحقاد بين الأفراد والأحزاب ويبدى فى هذا المجال كثيرا من الآراء الوطنية السديدة فالديمقراطية فى رأيه «ليست كلمة تقال فى الخطب، لأنها جميلة ذات رنين ولاهى بناء شامخ يسمونه (البرلمان) الكن الديمقراطية هى روح المساواة والإخاء وحرية الفكر الكفولة للجميع !.. كل طعنة تصيب كتلة الوطن فتحللها إلى عناصر أو طوائف اإنما هى طعنة مسمومة تصل مباشرة إلى قلب الأمة وصميم الديمقراطية «(٢٨)).

وقد شكلت مسكلة الحكم لدى الحكيم أهم المحاور التى دارت حولها كتاباته وأدبه بشكل عام، ومسرحه بشكل خاص. ومثل فيها مثال المفكر الليبرالى الذى يتصور ملكوت الحرية فى النظام الديمقراطى الغربى .ومن هنا صب نقمته على الانتخابات كما كانت تجرى فى مصر .فكتب عن نعيم الانتخابات» ،إذ لم ير فيها أى مظهر من مظاهر الديمقراطية ،فهى تجرى بروح ما يدعوه (شركة مقاولات الانتخابات) ،ويسمى مناصب رجال السلطة والحكم (خيول المناصب الحكومية الخشبية) ،ويرى أن الأحزاب تقام وتنشأ بصبغات شخصية متشابهة من أحل مصالح طبقة الملاك والاقطاعيين .وقد جمع هذه المقالات مع مقالات أخرى كثيرة فى موضوعات متنوعة فى الدين ،وفى الأدب والفن والثقافة ،وفى المرأة والمجتمع فى كتاب «أتحت شمس الفكر» (٢٩) ونشره عام ١٩٢٨.

وهو يعيب نظام الانتخابات كما كان معمولا به في مصر يومئذ ،وينقل على لسان (هتلر) في إحدى خطبه قوله: «قد يكون من الأيسر أن نأمل في رؤية جمل يمر من ثقب إبره ،على أن نأمل في رؤية رجل عظيم يكتشف عن طريق انتخاب الجماهير!» ويعلق على لسان (صاحب المعالي): «هذا ..قول يجوز في ألمانيا وأوروبا ،أما في:مصر، فمن قال إن الشعب أو الجماهير تنتخب أحداً؟ »(٣٠) .وتبلغ سخريته حداً محرجاً غاية الحرج، وهو يتحدث عما يسميه «زفة الانتخابات» ،إذ يقول .. «فمنافسك الخطير يمكن رقناعه بالمال لينزل لك عن الدائرة، لأن مبدأ «خلو الرجل» المعمول به اليوم في أزمة المساكن معمول به أيضا في سوق المقاعد (مضاربة الخصم) .. وهكذا الديمقراطية كما نراها في مصر (٢١).

٢٧-تحت شمس الفكر مكتبة الآداب ومطبعتها -القاهرة-د. ت (الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨) ، ١٤٤ ، من مساجلاته مع منصور فهمي عام ١٩٣٧. من ٢٨-شجرة المكم السياسي ،١٧٦، ١٧٦.

٢٩- انظر صفحاته :١٩٩ ،١٦١ ومقالة والأحزاب والشعب، ١٦٩. ٣٠ شجرة الحكم السياسى :٤٤-٥٥ ،٢١. أحام أنظر صفحاته :٢٠٩ مؤرخة في ١٦٨ يتاير ١٩٤٥.

ويصور الحكومة فى مصر يومئذ تقوم على النظام البرلمانى المزيف ،إذ ترتكز على قوتين البرلمان ،للأستواء على الكراسى ،(والطلبة) للاستقرار الهادئ فى الكراسى! وكليهما لا يكتسب إلا بوعود (ومنح) إن أعطيت فعلاً ،فقد حلت الفوضى وفسدت الأخلاق ، وإن لم تعط ،فلا حكم ولا اطمئنان على حكم(٣٢).

وفى نقده بعض أدواء المجتمع المؤثرة فى الصياة السياسية، يذكر تفشى المادية والوصولية فى جسم الأمة، والغلو والإغراق فى التنابذ والتحاسد والخصومات إلى حد تحطيم الطرف الآخر على حساب الأمة والوطن وفى رأيه أن الاقتصاد فى العصر الحديث هو (دين العصر) الرابض وراء الجميع ،وهو العدو الأكبر وعلى هذا الأساس يرى أن السياسة فى حقيقتها ليست للحكم أو للسياسة فى ذاتها ،وإنما السياسة للاقتصاد (٢٢) ولذا ،فإن الاشتراكية «هى جوهر لابد أن يدخل فى تركيب كل نظام سياسى حديث .وما أيسر على الديمقر اطيات إنشاء (الديمقر اطية الاشتراكية (٢٤)).

ويشير في بعض كتاباته إلى إصلاح أوضاع الحكم على أساس تربوي متكامل يعتمد فيه على دور البيت والمدرسة في الإعداد والاستعداد ،ووجوب تلقين الشباب المثل العليا والمبادئ الخلقية السليمة ،ويرى أنه على الشباب تقع مسئولية وإحداث الثورة المباركة التي تقيم الوطن على أقدام من الصحة والقوة والنظام. ويهدف من وراء ذلك كله إلى أن يصبح الحكم للشعب لمصلحة نفسه ،لا أن تتحكم طائفة أو طبقة منه لمصلحتها أو لمصلحة جماعة.. ويقول على لسان الفيلسوف مخاطباً الشعب» ..أحكم أنت المنت كلك في جسم واحد وروح واحد.. الواحد للكل.. والكل للواحد ،.احكم نفسك بنفسك أيها الشعب! لمصلحة نفسك (٣٥).

وهذا الإصلاح التربوى، يشبه فى حال نجاحه ،أن يكون تنظيفاً وغسلا لعقل الأمة يستدعى تغييرات كثيرة فى أنظمة الإعلام والتعليم ،أشبه ما يكون بالثورة الثقافية (٢٦) .وهو يقدر أن العقل المصرى كان يستطيع ،فى ظل تقاليد ديمقراطية ،أن

۲۲-م. ن ۹۲۰.

٣٢ -انظر م.ن ٤٩١ - من كتابه وتأملات في السياسة».

٢٤--م.ن. ٤٩١ --من كتابه تأملات في السياسة».

٣٥-٣٥ ، ٢٢١- ٢٢٢ مارس ١٩٤١ . وهل أدرك بعد إلى أي حد أسئ تطبيق الاشتراكية في كثير من دول العالم؟.

٢٦- براكسا أو مشكلة الحكم -١٩٣٩ :١٦٥.

يعطى آكثر بكثير مما أعطى.وفى رسالة له إلى أحمد الصاوى محمد عام ١٩٣٧ يرى أنه نتج عن فوضى حياة المصريين وأوليتها وسديميتها أنه« لم تتكون فيها عوالم منظمة متآلقة يعيش فيها الناس ..(فلا يوجد فى مصر) «عالم الأدب» و«عالم الرياضة» ،«وعالم الفن» و«عالم السياسية»..إلخ بالمعنى المفهوم لهذه العوالم فى أوروبا(٣٧)

وربما كانت هذه الدعوة سليمة فى ذاتها وفى ظروف مناسبة ،ولكن وعى الحكيم يقصر به عن إدراك الهدف عندما يدعو الناس ، كلاً فى مجال اهتمامه إلى الاهتمام بهذه العوالم ،وترك السياسة للسياسيين ،لأنه يغفل هنا ،حقيقة السياسة وفساد السياسيين ،وما لابد أن يترتب على ذلك من خراب الوطن ودماره ،إذا لم يبد الشعب الاهتمام الكافى بالسياسة إلى جانب اهتماماته الأخرى فى شئون الحياة المختلفة.

وقد يكون صحيحاً قول غالى شكرى إن «توفيق الحكيم حاول ترميم البناء الفكرى للبرجوازية من فضلات ثوريتها القديمة، حين كانت الدعوة المصرية تجسيداً أميناً لإحدى مراحل الثورة فى تاريخنا الحديث، ولهذا السبب جاء كتابه (التعادلية) أقرب ما يكون إلى النداء الأخير للروح الثورية القديمة للطبقة المتوسطة ،حتى تستطيع أن تواكب الركب الصاعد إلى الاشتراكية ..والحكيم ،هو أحد أبناء الثورة الوطنية ،ولكنه أيضا لم ينتكس مع انتكاسة رواد جيل الثورة. وأصبح كما يقول لويس عوض رمزا للجسر القائم بين ثورتين أو ازدهارين عظيمين .،وهو لكى يكون جسرا عظيما ، لابد من أن يتفادى أسباب النكسة التى أطاحت بالعمالقة عن صدارة الركب الثورى المتقدم .ومن هنا تتسم محاولاته الفكرية أول ما تتسم بالاجتهاد الشديد والعرق الغزير الذى يتصبب بارداً على جبين راهب الفكرية.

#### \*\*\*\*

"قبل الحرب العالمية الثانية.. وقبل اجتياح (هتلر) بجيوشه أراضى (روسيا) .. نشرت عام١٩٣٨ في كتابي «عصفور من الشرق» الآتي: «إني.. لأتنبأ لك منذ الآن، بوقوع نوع من الحروب الصليبية بين (الماركسية) وبين (الفاشستية) .. (النازية) . (٣٩)،

٣٧-١٠٠١. غالى شكرى -توفيق الحكيم ،الجيل والطبقة والرؤيا :١٠٧-١٠٧.

٢٨-تحب شمس المفكر ١٣٠٠.

٣٩- تورة المعتزل:١١٢، ١٢٤، - شجرة الحكم السياسي:٢٠٥٠.

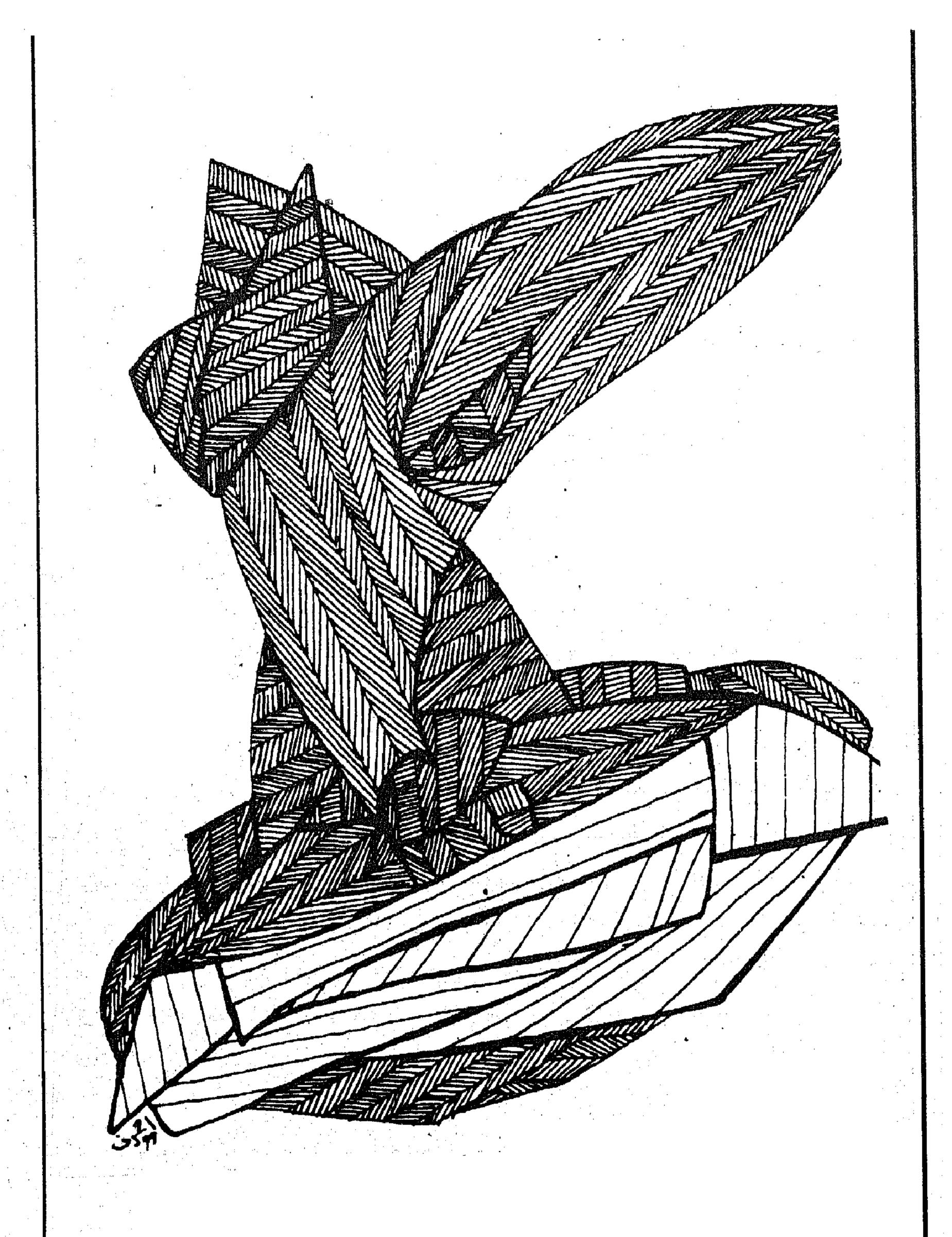

كان الحكيم، من خلال إيمانه بالقيم الإنسانية ومثل الحياة البشرية ، (الحرية ، الفكر ، العدالة ،والحق والجمال) ،كما تتبدى في أفكار هداة البشرية وفي أحلامهم الإنسانية ، يشغل تفكيره في مقاربة بعض القضايا السياسية الكبرى بكل ما ينعكس عنها من موثرات على حياة الإنسان،الفرد والجماعة وهذه القيم العليا لا يؤتمن عليها في المجتمعات الراقية غير رجال الفكر الأحرار وحدهم ومن مظاهر ذلك حديثه عن صدمته العنيفة بما ترتب على مآسى الحرب العالمية الثانية وأهوالها من آثار الخراب والدمار التى تمنع استمرار الرقى البشرى ،وتحد من إمكانات تحسين الحياة.تلك هي أعنف صدمة هزت نفسى في السنوات القلائل التي ثلت الحرب الكبرى الأخرى .. لقد ظننت أن تلك الصرب العظمى بفظائعها ومخاربها (\*) قد ردعت البشر.. لكن.. واأسفاه .. فوجنت بما هالني القد ارتدت البشرية بغتة إلى الوراء .. صيحات الغابة والعودة إلى غرائز الدم والجنس .سازدري دائما القوة الوحشية في ذاتها ..وساعود إلى القوة الفكرية والمعنوية ..لتمكين النوع البشرى من الاستمرار والرقى (٤٠) وتهوله خدعة الحلفاء وهم يزورون إعلاناتهم للمجتمعات البشرية في العالم ونداءاتهم في ميثاق الأطلنطي بوحدة العالم وبحرياته الأربع ، يقول «أتأمل اليوم هذا الكلام وأقول لنفسي . يالها من خدعة! ..كيف استطاع هؤلاء الحلفاء أن يدخلوا في روعنا هذه الأوهام؟ كيف استطاعوا هم أن يرغمونا على أن نؤمن بالنزوات التى قد تصطنع لنا، ويقنعونا بالأكاذيب التي تقدم لنا على أنها حقائق ..عندما أعلنوا ميثاق الأطلنطي وساحوا في كل مكان هاتفين : عالم واحد وحريات أربع ! ..كيف استطاعوا أن يثيرونا على القوة الوحشية التي تسحق الأمم الحرة، فنصدقهم ونرتمي في أحضانهم كما ترتمي الحملان في أفواه الذئاب. ونفتح عيوننا في أخر الأمر لنرى أن لا قوة وحشية غير قوتهم .. ويتمزق لنا السترعن عصابة من قطاع الطرق تلبس- الفراك-،وجماعة من اللصوص تتكلم بلغة النبلاء ..فإذا جهادهم يتوج بمجزرة لم تر الإنسانية أحط منها يوم ألقوا القنبلة الذرية ليبيدوا مدينتين أمنتين بأكلملهما ..بسكانهما الوادعين المسالمين ..إنهم لا يحاربون قبل أن يصنعوا راية معنوية تخفى أغراضهم الحقيقية ، راية خفاقة بأسمى المبادئ يؤلبون تحتها كل نفس متحمسة للمثل العليا».

«إلى متى يبقى الفكر ألعوبة في يد القوة؟

٤٠- شجرة الحكم السياسي : ٢٢٠ -٢٢٤.

"إلى متى يظل الفكر آداة دعاية فى يد السلطان؟. فى النظام الديكتاتورى يصدر الأمر إلى الفكر فيطيع». وفى النظام الديمقراطى تنصب الخدعة للفكر فيقع»(٤١).

٤

وعلى غرار الأدباء ورجال الفكر الأحرار في الغرب الذين كانوا ينقدون أجزابهم الديمقراطية في بلادهم وهم معها في الأساس ،اتخذ الحكيم ،متأسيا بالكثيرين منهم مواقف كثيرة من جوانب الحياة السياسية في مصر منذ أواخر الثلاثينات ،وهو ضدها ،وناقم عليها ،إلى حد دعوته عام ١٩٤٥ إلى قيام (حركة مباركة) أو (ثورة مباركة) تعصف بكل مظاهر الفساد التى كانت تعم نظام الحكم والحياة السياسية في هذه الفشرة و حتى من قبل ذلك محيث كانت دعوته إلى عودة الروح منذ مطالع الثلاثينات وعلى أساس هذه الدعوة ،فقد اعتبر بعد الشورة ،كلمة الإهداء التى خطها له جمال عبد الناصر على كتابه « فلسفة الثورة » في ٢٨ أيار (مايو) ١٩٥٤ نص وشيقة يحلى بها بعض صفحات أعماله الكتابية . ومن هنا ،فهو يعتبر نقسه ،على الأقل ،أحد الاباء ،إن لم يكن الأب الوحيد للمستبد العادل الذي دعا إليه الشيخ محمد عبده منذ وقت مبكر .ولهذا ،فقد رحب الحكيم بقيام تورة ١٩٥٢ ،وعاش في كنفها معززاً مكرماً ،أتيح له الكشير من فرص الكتابة في نقد بعض الأوضاع للشه على لقد كرصته الثورة بمنحه \_\_\_ أعلى أوسمة الدولة من قبل زعيمها جمال غبد الناصح وبعد وقاة الزعيم فني ٢٨ أيلول .١٩٧٠ كانت مبادرة الحكيم بالدعوة إلى افتتاح المقامة تمثال له في أكبر ميادين القاهرة على حساب الشعب، وافتتح هو نفسه هذه المبادرة بالتبرع بخمسين جنيها من أجل تحقيق هذه الغاية التي لم تتحقق ،وكتب رثاءه الشهير (للفارس والبطل والتاريخ) وقبل أن يمضتى على ذلك أقل من سنتين كانت مفاجأته بإظهار مخطوط كتيب «عودة الوعى »، أعلن في إشهاره أن أراءه فيه هي شهادتي أمام ضميري، ، وأن «هذه السطور ليست تاريخًا ،وإنما هني مشاهد ومشاعر استرجعت من الذاكرة ،ولا تستند إلى أي صرجع أخر للِقترة بين هذين التاريخين : من يوم الأربعاء ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ،إلى يوم الأحد ٢٣ يوليو ١٩٧٢ "

٤١-م.ن ٢٥٧ .مقالة بعنوان «يالها من خدعة « سمنة ١٩٤٧.

وفد أثار هذا الكتبب من المواقف والكتابات ،ومن الردود المعارضة في مصر وفي العالم العربي ما يجسد هذا التحول (المضاد) ويستنكره إلى حد الخيانة ،أو ما يقترب منها لدى كاتب ومفكر بارز له شهرة واسعة مثل توفيق الحكيم: تلقفه كتاب اليمين وممثلو الطبقات الجديدة والقديمة التي ترفع راية الرأسمالية ضد الطبقات التي قامت التورة المصرية ورفعت راية الاشتراكية والديمقراطية باسمها ،إلى حد أن إسرائيل ومخابرات بعض الحكومات العربية أخذت على عاتقها توزيعه وإهداءه إلى المكتبات العامة لتوسيع قاعدة توزيعه وتداوله .كما انبرى الكثير من الأفراد والمؤسسات الوطنية والقومية للرد عليه ،إلى حد اعتبار صاحبه سقط سقطة مدوية ،وألقى به، في رأى بعضهم ،كثيرا من ظلال الشك والريب على مواقفه السابقة

ووصل الأمر بتوفيق الحكيم بعد (عودة وعيه)! أن كتب عريضة رفعها إلى السادات بعد أن جمع عليها تواقيع بعض الكتاب ،بهدف «أن نهيئ له الجو إذا ما أراد المفاوضة مع إسرائيل «(٤٢).

بداية ،وبعد مرور عشرين عاماً على الثورة حتى ذلك الوقت ،يقوده (الوعى العائد)
إلى أن الشورة لبست طوال ذلك العمر ثوبا غير ثوبها الحقيقى الذي كان يجب أن يبقى
عند (موضة) الحركة أو الانقالاب العسكرى ومن هنا، فيها يراها «ثورة ضد
الدستور «(۲۰، ۲۰، ۲۳۲) ،ويحس بغرابة أن تصبح الحركة ثورة ، وأن يصبح لها
مجلس ثورة يصدر القوانين في حجرات مغلقة دون معارضة ،وبغير مناقشة علنية -

وليس أدعى إلى الدهشة والاستهجان مما يبطنه الحكيم من شعور الغرابة والضيق وليس أدعى إلى الدهشة والاستهجان مما يبطنه الحكيم من شعور الغرابة والعبة) وهو يتحدث عن حل الحكام الجدد) الأحزاب وإنشاء محكمة الثورة للقيام (بلعبة) محاكمة رجالات الحكم والسياسة السابقين (الكبراء الفضلاء) الذين راحوا يتسابقون على طلب الحظوة ويترامون على الأقدام خوفا وطمعا في حلبة التزلف والملق على طلب الحظوة ويترامون على الأقدام خوفا وطمعا في حلبة التزلف والملق .. (٢٩ ٢٩).

ويطيل الحكيم في الحديث عما اعتبره سحر جمال عبد الناصر- معبود الجماهير

<sup>.</sup> ٤٢- انظر محمد عودة -الوعى المفقود- القاهرة للثقاة العربية -دار المأمون للطباعة ،١٩٧٥.

المعصوم- إلى حد جعل مواقف الجماهير من الزعيم ومن الأحداث السياسية ،ناتجة عما اسماد (الانفعال ورد الفعل) وهو يرى أن الزعيم رجل انفعالى عاطفى (مهوش) ،وأنه (لم يكن رجلا سياسياً ،ولم تكن له قط طبيعة السياسة ..فقد كان أقرب إلى طبيعة الكاتب الفنان الحالم العاطفى ،ويظهر أن الظروف ،كما قال ، هى التى دفعته إلى طريق غير طريقه -(٢٩ ٥٠ ٥٦ ٥٠ ٧٧) .وقد شلت الثقة بالزعيم تفكير الجماهير التى، عندما تحب لا تناقش-(٣٧-٢٥٦) .ولذلك فقد حكم مواقفها (هستيريا الهتاف والتصفيق) بحيث أصبحت الحناجر هى العقول ،وما كان يبدو على الزعيم ضيق بذلك ،وإنما كانت ابتسامة الرضا ترتسم دائما على شفتيه -(٢٦ . ٢٦٠) ،وأمام تسخير إمكانات الدولة من أجل الدعاية للزعيم ولانجازات الثورة، فقدت مصر والحكيم نفسه الوعى ،والغيت العقول ،ما عدا عقل الزعيم ،وفي ذلك ،كما يرى الحكيم ،ما يشبه السكر الى حد التحطيم المقصود لوعى مصر، وتغييب هذا الوعى -(٢٤ . ٣٨٢ ، ٣٩٤).

ويتهم الحكيم فى كتابه عبد الناصر بأنه عمل على أن يدمج مصر كلها فيه ،وعلى إقناعها بأن عمرها الحقيقى هو عمر الثورة ونظامها ،وأن لا عمر لها قبل ذلك ولابعد ذلك يستحق الذكر .وهذه المحاولة ،فى رأيه ،تشبه محاولة ضغط مصر العملاقة ووضعها فى علب الثورة إلى حد خنقها -(٧٥ . ٣٩٥).

ويبلغ به الأمر حد الاقتناع بمحاولة تلطيخ الثورة بتهمة استنادها إلى أمريكا التى وقفت منذ قيامها بإلى جانبها وأسكتت الإنجليز الذين كان فى مقدورهم إجهاضها فى نصف ساعة. ويرى أنه حتى توتر علاقاتها لاحقا مع أمريكا (قيل إنه كان مخططا له فى السياسة الامريكية ليودى إلى إخراج انجلترا وفرنسا من المنطقة، وتسليم قناة السويس لمصر) (٥٦ ٣٦٩) وهو يتساءل عما إذا كانت الثورة نظاما طبيعيا أو نظاما مصنوعا نتج عن حركة أزرتها وخططت لها أمريكا لتزرع فى المنطقة أنظمة عسكرية على غرار ما فعلته فى أمريكا الجنوبية اللاتينية ،لتوقعها أن مصر وقتذاك كانت مهيأة فعلا ومقبلة على نهضة ذاتية تنبت فيها الاشتراكية نبتاً طبيعياً شعبياً (٢٩٠).

ويدفعه موقفه (الواعي) من الثورة ومن سياسات عبد الناصر إلى اعتبار موقفها من ثورة اليمن مغامرة طائشة ، ضاع بسببها أمل المصريين في تحسين حالهم ،حيث كانت هذه الحرب ، بكل تكاليفها ،حربا ضائعة ،تلت هزيمة حرب ١٩٥٦ ، وأرهصت بهزيمة ١٩٦٧ ، في رأيه-(٥٨ ، ٥٩ . ٣٧٤ . ٣٧٥).

(وهذه الاخفاقات المتتالية للثورة وسياسات قائدها) ،جعلت الحكيم يقترح على لسان أحدهم ، أو كأنه يوافق على اقتراحه رقامة تمثال عبد الناصر المقترح في تل أبيب ،وليس في القاهرة ، لأن إسرائيل ،كما يقول «لم تكن يوما تحلم بأن تبلغ بهذه السرعة هذه القوة العسكرية ، ولا أن تظهر أمام العالم بهذا التفوق الحضاري ،إلا بسياسة عبد الناصر «(٦٧ °٢٨).

# 0

بدا لمسايعي توفيق الحكيم، بكل الدوافع، أن مُواقَفه في جميع الفيترات السياسية، منذ ثورة ١٩٩٨ وعودة الروح إلى فترة «عودة الوعي» عام ١٩٧٢ منسجمة ومتماثلة وأنها تجسد موقف الأديب في فكره الذهني السياسي الذي عبر عُنه، على عادته وفي كتاباته كلها ترفع ومثالية وإذا صدق هذا ألاعتبار على الفترة حتى ١٩٧٢ بعد وفاة جمال عبد الناصر بسنتين وأن موقفه بعد هذه الفترة وقد اتخذ وفي رأينا منحي مغايراً ومضادا إلى حد التناقيض وباشهاره مخطوطة «عودة الوعي» منحي إن الكاتب صفة «الوعي المفقود» وأصدر كتابا بهذا العنوان ويرد فيه على المحكيم ويدحض أراءه ومواقفه. كما كتبت وأصدر كتابا بهذا العنوان ويرد فيه على المحكيم ويدحض أراءه ومواقفه. كما كتبت ردود ونشرت مناقشات مناقضة عديدة حول هذا الموضوع /الموقف وقد فتح أبواب نفسه وأخذت على الحكيم هذا التحول المضاد إلى حد الانقلاب وعاش مكرما في ظلها وكما الهجوم العنيف على القاجئ وبأبشع التهم وقد على عاتقه وقد فتح أبواب الهجوم العنيف على القاجئ وبأبشع التهم وقد أخذ على عاتقه والفرة ما الدعوة السادات وعد معاهدة (كامب د ديفيد).

وهنا، لابد للسؤال عن دوافع هذا الانقلاب وتفسيره أن يطرح نفسه بقوة أمام موقف محير إلى حد الإثارة النكسر فيه الأديب الكبتير وبدا خارجاً عن مثاليته ومبادئه بعد هذا العمر الطويل والشهرة الواسعة.

ويمكننا أن نجد تفسير ذلك كامنا بشكل خاص فى عنصرين رئيسين :أحدهما.يكمن في طبيعة شخصية الحكيم الإنسانية والفنية. ويكمن الثانى فى حقيقة تفكيره واعتقاده إلى حد الايمان بفكرة «مصر للمصريين» التى تتناقض مع فكرة القومية العربية ،وتتعارض مع دعوة العروبة والوحدة التى تبناها عبد الناصر وجعلها ميسماً

من مياسم المثورة المصرية ،وهدفا رئيسا من أهدافها.

وسالنسبة للعنصر الأول ،فإن أراء الدارسين ،وكلها تمتح من أحداث حياة المكيم ومن اعترافاته وتسجيله بعض مجريات هذه الأحداث التفق على رصد طبيعة خاصة لشخصيته تجسد فيها ما التقي لديه من أثار حياته الأسرية: بعض صفات والديه وطيابع شخصيتهما وعلاقاتهما وما ورثه عنهما من صفة التقنين في أمور الحياة المعيشية إلى حد التقتير والبخل وكذلك طبيعة الحياة التي عاشها في البيئة المصرية،واثار حياته في باريس ،وما نتج عن ذلك من الإحساس بالتناقض الحاد بينهما ،من أقصى حدود التخلف إلى أقصى حدود التمدن والتطور،مما أورثه ، بسبب ذلك كله المنحى إلى الانطواء والعرلة. وقد فاء بهذا المنحى لديه إلى الاطمئنان إلى هذا الشعور العميق لدى الأديب الفنان بالظاهر والباطن في حياته إلى حد الركون فيما يشب الكمون في برج عاجى على عادة أهل الفن لأجل الفن وقد فرضت عليه هذه العزلة والانطوانية حالة من الاستغراق الذهني أورثته خصائصه المحددة في حياته يعامة، وفي أدبه ومسرحه بخاصة ومن هنا افإنه يكاد يكون قبطع نفسه عن حقائق التجربة الواقعية والعملية المعيشة في الحياة ،فعاش ،إلى حد بعيد ، على نوع من التفكير النظرى المثالي.وهكذا كلما تقدم به العمر كان يستغرق في هذا النمط من الحياة والتفكير والتعامل، إذ كانت تقوى وتتعمق لديه هذه الخصائص لتبعده أكثر عن واقع الحياة اليومي وتجاربها الشخصية المعيشة . ولولا مواهبة الأدبية والفنية الكبيرة ، فهل كان يمكن السؤال دونها ،عن طبيعة العقد النفسية ومدى تأثير هذه العقد على حياة الإنسان وعلى نفسه لديه؟ ولما كان الحكيم الأدبب يعتمد في شئون حياته الأساسية على وظيفته ،وربما ربع نتاجه الأدبى بخاصة ،فإن هذا النمط من الحياة ،أو الموقف منها قد عمقا في نفسه الشعور بالروتين والجبن البيروقراطي الإداري الذي ظل محكوماً بحساباته المادية إلى حد البخل الذي شاعت طرائفه فيه مع أهله وفي المجتمع ،وبحساسية خاصة تجاه المستقبل والوظيفة يذكر هو، بقدر من الترفع والمباهاة بتمسكه بمبادئه ،أنه رفض ذات مرة تلبية دعوة جمال عبد الناصر له إلى تناول الشاي في بيته (\*) ويلقى محمد حسنين هيكل الضوء على هذه الحكاية بطريقة مغايرة ،إذ يذكر أن الحكيم كان قد طلب لقاء الرئيس كي يشكره بنفسه على تكريمه له باستثنائه من قانون الإحالة على المعاش حسب قانون خاص، ثم تقاعس الحكيم نفسه عن ذلك اللقاء ، بسبب إصراره على الحصول على إذن بذلك من وكيل وزارته ،قائلا

لنبيكل منعم، إذن من وكيل الوزارة منا موظف ، ووكيل الوزارة باقى (كذا) ، ولكن عبد الناصر من يدرى قد يبقى اليوم ويذهب غداً (٤٢) ويذكر هيكل أن شكوى الحكيم إلى عبد الناصر يوم لقيه بمناسبة افتتاح الأهرام ،كانت من ارتفاع الأسعار في كافتيريا الأهرام وأن عبد الناصر أمر يومها أن تكون كل طلبات توفيق الحكيم مجانا على حساب الاهرام (٤٤) . ألا بجسد هذان الموقفان طبيعة وأبعاد الشخصية الإنسانية التي نضجت وشاخت على هذا السلم لدى الحكيم / الأديب الفنان ؟ فقيها نحس بأثر الببروقراطية ، وبما يتلم النبل في إنسانية الإنسان / الفنان الكبير الذائع الشهرة والصيت ..ما يجعل من السهولة وفي الإمكان أن تكسر أنفة النفس ، وأن تمس شهامتها الإنسانية من داخلها . وفي ذلك آشد حالات الانكسار ، وأكثرها مدعاة لتهافت النفس ولكبوات جوادها في الوقت الصعب غير المناسب.

وإذا كان يمكن للدارس أن يجد بعض الدوافع في انقسلاب العكيم على الشورة والناصرية في إمكان وقوع بعض الأهطاء والمآخذ في الشطبيقات الديمقراطية والاشتراكية وهي أخطاء لا يخلو من الوقوع فيها إلا من يعملون ولا يكاد يخلو من الوقوع فيها إلا من يعملون أولا يكاد يخلو من الوقوع فيها إلا من يعملون أولا يكاد يخلو من الوقوع فيها أحد ممن يأخذون على عواتقهم أن يجدوا ويعملوا أكما كان يحلو لعبد الناصر أن يقول ويكرر في كثير من المواقف أفإن العنصر الرئيس الثاني الذي أدى إلى تردى الحكيم وأودى به إلى هذا المنقلب المضاد أهو اعتقاده إلى حد الإيمان بفكرة والمصريين أولى وبالتالي عدم قناعته بفكرة القومية العربية والعروبة والوحدة. وعلى هذا الأساس وبعد الانحراف الذي لحق السياسة الرسمية بعد وفاة عبد الناصر وجد الحكيم في هذه الفكرة /الهدف وما ترتب عليها من مسئوليات عظيمة تحملتها الثورة وقام بها عبد الناصر أمسوعاً له في هذا الانقلاب، خصوصا وقد كان يشايعه في فكرة المصرية إلى حد التعصب أبعض رفاق عمره من مشهوري المثقفين المصريين من أمثال حسين فوزي ولويس عوض وكلهم ورثوها عن أمثال أحمد لطفي السيد أوسلامة من حيل الرواد الأوائل أثم إن ثلاثتهم كانوا ضمن من موسى وطه حسين وغيرهم من جيل الرواد الأوائل أثم إن ثلاثتهم كانوا ضمن من تربعوا على عرش السلطة الثقافية في مصر في عصر عبد الناصر.

لم يكن توفيق الحكيم يومن بفكرة القومية العربية ،إذ كان يرى «أن مصر والعرب طرفا نقيض: مصر هي الروح ،هي السكون ،هي الاستقرار ،هي البناء! .. والعرب هم

<sup>27</sup> أنظر عودة الوعى ٥٠-٨ شجرة الحكم السياسي ٢٩٧٠-٢٩٨.

٤٤-٤٢ أنظر محمد عودة - الوعي المفقود ،٧٨.

المادة، هي السرعة، هم الظعن ،هم الزخرف (٤٥) وانطلاقا من هذه القناعة راح يمين ،باعتزاز ،ما أسماه "العقلية المصرية " و "الفن المصري " .يقول مشلا :.. إن اختلاطنا بالروح العربية . هذا الاختلاط كاد ينسينا أن لنا روحا خاصة ، تنبض نبضات ضعيفة تحت ثقل تلك الروح الاخرى الغالبة ،وإن أول واجب علينا هو استخراج أحد العنصرين من الآخر .. لابد لنا إذن أن نعرف من المصرى ؟ومن العربي ؟ (٤٦).

وتتجسد هذه القناعة التى استقرت فى ذهن الحكيم وتخمرت مع مضى العمر ، وظلت تلازمه ملازمه ظله من خلال رده على سؤال غالى شكرى له عن مدى (العداء) بين الهوية الوطنية المصرية ،وبين الهوية القومية العربية ،حيث يقول ضمن رده « ...إننى أجيد الإحساس بالجيران والأشقاء ،غاية ما هناك أننى أسمى الأشياء بأسمائها ،ولا أتعلق بالأوهام أو بالأمانى السياسية ..ولست أظن أن الداعين إلى العروبة هم الخطر الماثل ،لو أننا دفعنا الثمن غاليا فى سبيل الأوهام الناصرية .الخطر هو تلك الدعوات السلفية المعادية للهوية الوطنية مصرية كانت أم عربية »(٤٧).هذا أمام ظهور الدعوات السلفية ،أما قبل ذلك ،فهل تمثل دعوة العروبة القدر نفسه من الخطر على الهوية المصرية ذهى مستهدفة منهما كليهما ، فى نظره ؟.

ولقد أعمى الحكيم موقفه المعادى لفكرة القومية والعروبة عن تبصر حقيقة التأييد المبدئي المشرف الذي اتخذه عبد الناصر تجاه شورة اليمن في تلك الظروف العاتية وكان من ثمار تضحياته حقاً ،بقاء تلك التورة واستمرارها رغم التعقيدات والعواصف التي ظلت تحدق بها ولم يستطع الحكيم أن يرى فيما أسماه «مغامرة اليمن» إلا (علب الطعام المحفوظ التي كانت تلقى للجنود من الجو ،وكانت تفسد فوق جبال اليمن) ،كما لم يستطع أن يقدر إلا «ضياع أملنا في تحسين حالنا»(٤٨).

وزيادة على ذلك ،فقد عمى الحكيم عن مواثيق الثورة وعن فلسفتها وخططها وعن كل إنجازاتها في ميادين السياسة والاقتصاد والتعليم ،مما أحيا الشعور بالاعتزاز والكرامة القومية في نفوس جماهير أبناء الأمة ،وجعل مصر تبدو في فترة ازدهار

٥٥- تحت الشمس الفكر ١٠٠ ، ٥١، ٥١، «الغالية « ،كذا في النص ،وقد تكون «والغالية ».

٤٦- تحت شمس الفكر ٦٠، ٥٠، ٥٠، ١٥ ، الغالبة و بكذا في النص ،وقد تُكون والغالبة ».

٤٧- أنظر توفيق الحكيم الجيل والطبقة والرؤيا :١٦٦.

٤٨ شجرة الحكم السياسي :٣٧٥.

الناصرية النصوذج والمثال المحتذى في السيقلللية الموقف وتحدى الاستعمار والإمبريابية أمام دول العالم الثالث وعدم الانحياز.

وعندما تقررت سياسة (الانفتاح) التى رسمتها الدولة بعد وفاة عبد الناصر بدأ ننفيذ مخطط الحملة عليه وعلى إنجازاته آساسا لبرنامج العمل فبدأ التراجع عن سياسه عروبة مصر، من أجل توفير المناخ الملائم لهذا الانفتاح الذى أودى بمصر فى مآله الاخير إلى مهاوى البلاء والتردى الاقتصادى وفى هذا الجو انبرى الحكيم يضع نفسه اداة ربيسة فى جهاز الدعاية الرأسمالية ، فراح يدعو للانفتاح طريقا للتقارب مع إسراذبل وإلى الصلح معها، وهو يعترف فى مقابلته مع غالى شكرى بأنه (ومعه حسين فوزى ونجيب محفوظ) قد «سبقنا السادات بخمس سنوات» فى الدعوة إلى الصلح مع إسرائيل وهو ، فى الحقيقة ، غافل عن المصلحة الحقيقية لمصر التى ظل يعلن المصلح مع إسرائيل وهو ، فى الحقيقة ، غافل عن المصلحة الحقيقية لمصر التى ظل يعلن المسلح مع إسرائيل وهو ، فى الحقيقة ، الروح إليها

وفى هذه الفترة التى بدأت فيها الحملة على الناصرية ،التقى الحكيم مع السادات لقاء المصالحة الشهيرة عام ١٩٧٢ ،حيث رحب به السادات ،وقد أسر إليه الحكيم نبأ عودة الوعى " بمثابة هدية يستعين بها النظام فى سياسته الجديدة على فتح بعض الآبواب الموصدة . وبلغ سريان الحقد فى نفس الحكيم مع تراخى الزمن حداً دفعه إلى إضافة فقرات عديدة إلى نص كتابه المطبوع عام ١٩٧٤ ،وقد -ضمنه كتابه "شجرة الحكم السياسى فى مصر ١٩٧٩ - ١٩٧٩ " المطبوع عام ١٩٨٥ ، فأضاف إليه إضافات عديدة مضتلفة فى أطوالها ، أشار فى إحداها إلى ارتباط المثورة المصرية بالمضطات الأمريكية (\*) وهذه الاضافات فى معظمها تحمل الإساءة إلى الثورة و إلى زعيمها عبد الناصر.

وقى نهاية هذا البحث، هل يمكن الاستعانة بتقسير غالى شكرى (ظاهرة) توفيق الحكيم المنتمى إلى الطبقة المتوسطة فكريا وعاطفياً ،حيث يقول « ..لم يكن توفيق الحكيم «ثوريا » بالمعنى الناصرى ولا بغيره من المعانى مطلقاً. وإنما كان برجوازياً وطنياً يشهد مصير طبقته في تطورها المحتوم «يشهده من داخل الطبقة لا من خارجها ،أى إنه لا يطل عليها من موقع النظام الناصرى الذي تطابق حيناً واختلف مع هذه الطبقة ولا يطل عليها أيضا من موقع الطبقات الأخرى الحاضرة في صميم المشهد الاجتماعي الجديد، فضلا عن أنه لا يطل عليها من مكان ما فوق الطبقات».

" لم يعن الحكيم بثورة يوليو ، إنما من خلال تأثيرها الإيجابي والسلبي على طبقته

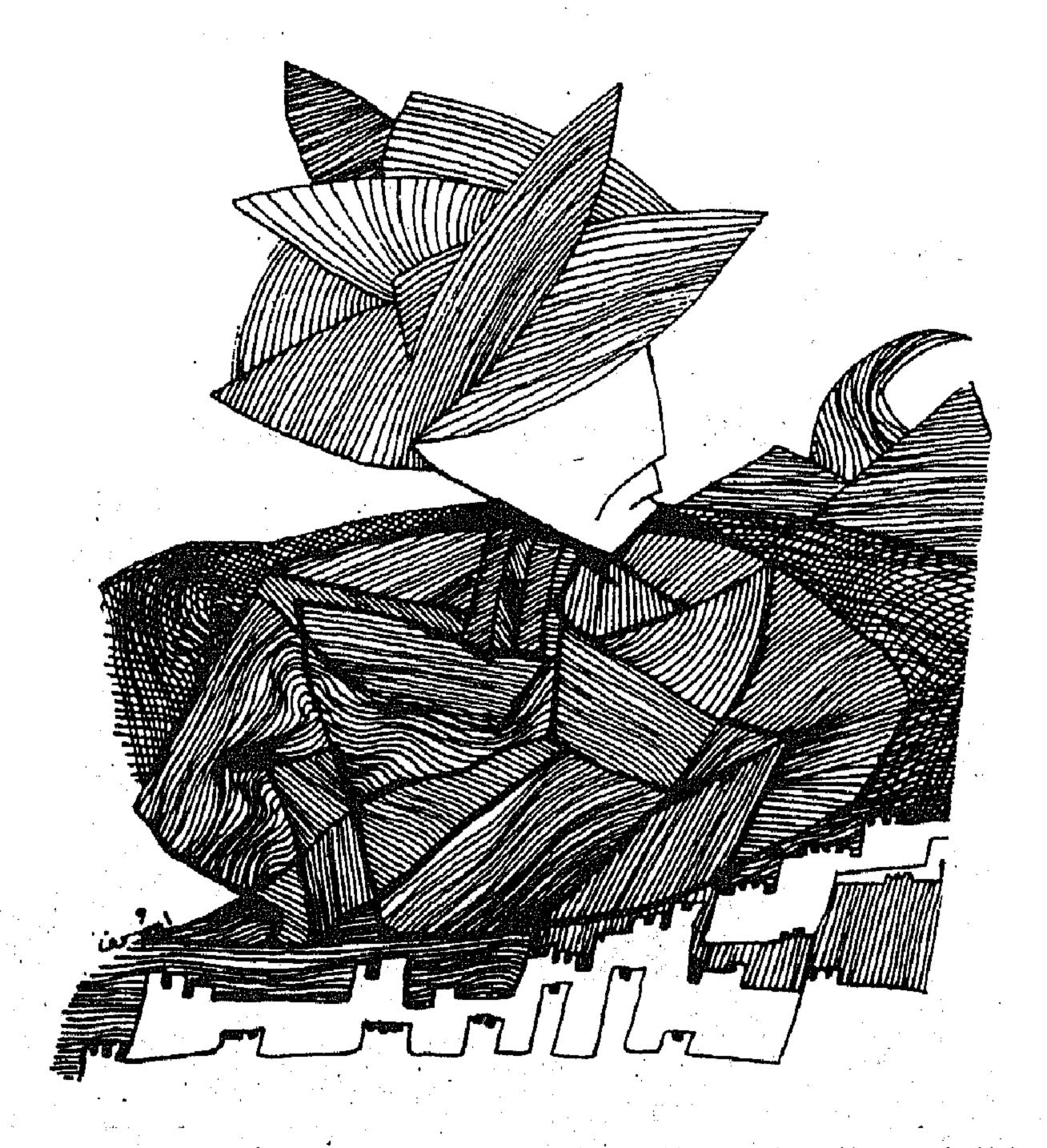

(ومشروعها الفكرى -السياسى -الاجتماعى) ..توفيق الحكيم أيد مصالح ورفض مصالح . إنه لم يؤيد مصالح «الثورة» ، وإنما دعم إجراءات الثورة من أجل- الطبقة - ، ورفض إجراءات الثورة ضد الطبقة (٤٩).

ومهما كانت درجة صحة هذا التفسير "فإن الحكيم "بالاضافة إلى ما ذكرناه حول هذه الظاهرة، يظل يجسد في هذه المرحلة "محدودية الأفق السياسي "وضعف الوعي به إلى حد الفقدان، وهكذا راوح بوعيه بين الحضور الطاغي في مرحلة الشباب و"عودة الروح " "وبين التواري إلى حد الفقد والخسران في مرحلة الشيخ وجة و"عودة الوعي "!كأنه في ذلك كمن وصل في الزمن الأخير "الصعب وغير المناسب.

٤٩- أنظر توفيق الحكيم ، الجيل والطبقة والرؤيا : ١٣٢ -١٣٣.

## دراسة

# عيد الله العلوكي: في الله العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم والتورة

# 

كثيرة هى المشكلات التى تواجه الكاتب فى بلدان العالم النامى التى لم تلتحق بعد على نطاق واسع بثورة الصناعة فبقيت مدنها رغم اتساعها وكثرة عدد سكاتها قرى كبيرة فيها ما أسماه الرئيس المصرى الراحل أنور السادات بأخلاق القرية وعاداتها وتقاليدها التى تمارس تأثيرها الكبير على التكوين الثقافى حتى للمبدعين.

وإذا ما نجح المبسدع - عن طريق الوعى - فى نقد هذا التكوين وتطويره وتنقيته من الشوائب فإنه يظل يلاحقه من خارج نفسه قادما مع العادات والتقاليد والأعراف والأوامر والنواهى التى تستبد بالمجتمع التقليدى وتجعله يفرض سطوته على الأفراد ويخضعهم قسرا لهيمنته ورقابته فيعوق تحررهم وانطلاقهم الضروريين لسكان المدن.

على هذه الخلفية التى تصارع فيها الحداثة بل وربما ما بعد الحداثة أيضا ضد العالم التقليدى القديم وأفكاره ورؤاه تنشأ صعوبات بالغة أمام المبدعين الذين لا يندر أن يتحايلوا عليها باللجوء كثيرا إلى الرمز في عملهم أو محاولة استلهام التاريخ للتحدث عن الحاضر الملتبس الذي تصعب مواجهته بصراحة، أو الكشف عن حقيقته ورؤية المبدع لها دون تزوير أو مداراة.

فإذا ما كان المبدع الذي باستطاعته دائما أن يضع مسافة بين ذاته الخلاقة وموضوع الإبداع الفني، بل يستعير ضمائر أخرى للحديث عن نفسه - إذا كان هذا المبدع يستطيع أن يتخفى أو يحتجب عبر مجازات الفن، فإن كاتب السيرة يعجز دانما عن ذلك، وهكذا نادراً ما نجد سيرة ذاتية لمبدع أو سياسي أو شخصية عامة خالية من المناطق الغامضة ومن الفجوات التي يستطيع القارئ الذكي أن يشعر بها، ومن الفراغات التي تملؤها النقاط الموجهة للمتلقى اللبيب الذي هو بالإشارة بفهم، وهو بالحدس يستكمل مالم يستطع الكاتب أن يخطه في سطور لأنه خضع بهذه الطريقة أو تلك لضغوط محتمع القرية الذي لم يتلاش رغم العيش في المدينة.

أما إذا كانت المرأة طرفا رئيسيا في هذه السيرة فإن درجة الصراحة والوضوح فيها لابد أن تتقلص نتيجة لوضع المرأة الشائك والملتبس في مجتمعنا، إذ لا تسمح الأعراف والتقاليد لا للرجل ولا للمرأة بالحديث الحر عن علاقتهما بما فيها من تقلبات وصراعات، من مودة وتوتر، من حب وغضب وكره وثورة، ومن صراع فكرى غالبا ما يكون موضوعه هو حرية المرأة والمدى المسموح به لها للسيطرة على مصيرها والتحكم في حياتها.

ذلك آنه وبالرغم من دخول المرأة إلى مجال الحياة العامة منذ بداية هذا القرن وفى أتون الشورة الوطنية المعادية للاستعمار في مصر، فما يزال هذا السؤال الحائر يواجهها حتى وهى مستقلة اقتصاديا، إذ أن الاستقلال الاقتصادي هو أساس أولى لحريتها، ولا أتحدث هنا عن القيود القانونية التي يمكن أن تواجهها امرأة عاملة ومستقلة حين تعجز عن تطليق نفسها، أو تجد نفسها ممنوعة من السفر لأن الزوج رفض أن يؤشر بموافقته على إصدار جواز سفرها وهو ما حدث لنساء مرموقات في السنتين الأخيرتين دبلوماسيات ومضيفات طيران..

وإنما أتحدث عن وعى المرأة نفسها بدُاتها ونظرتها التي عجزت في الغالب عن الإفلات من قبضة العالم التقليدي والعرف الاجتماعي القديم الذي ينبعث مجددا بكل قوة مع الموجة السلفية الرائجة الآن، إن المرأة نفسها ترى نفسها كرهينة تستمد مشروعية وجودها من الانتساب إلى الرجل، ويظل شرط تحققها الإنساني ناقصا لو عجزت عن تأكيد هذا الأنتساب خاصة بالزواج.

أما النساء اللاتي يتحدين كل هذه الأوضاع ويتعاملن معها بوعى نقدي وسلوك

متحضر ومتسق وحر فإنهن فى الغالب الأعم شقيات باختيار هن الصعب، لكن هذا الشقاء نفسه هو الضريبة التى لابد من دفعها فداء حرية الأجيال القادمة من النساء التى يمهد لها هذا الجيل فى ظروفه المعقدة وحريته التى تنضيج فى ظل الأزمة والتراجع طريقا جديدا لحرية شاملة.

حين يكتب رجل سيرة حياة طرفها الثانى والأصيل امرأة مفعمة بروح الإقدام مشلما هى حال الأديب المصرى عبد الله الطوخى وزوجته الكاتبة الدرامية والمناضلة فتحية العسال وحين يكون هذا الطرف الآخر فى العلاقة أى فتحية علي اتم استعداد – لدفع الضريبة وتحمل الشقاء المحتمل فلابد أن تكون هذه السيرة جديدة وجديرة بالتأمل والتحليل، فإذا كان كاتبها أديبا يمتلك أسلوبا عذبا بسيطا وسلسا كالنهر الذى سبق أن كتب عنه عبد الله الطوخى واحدا من أجمل الكتب فإن الأمر يختلف .

حين يكون الأمر كذلك تصبح السيرة التى منحها كاتبها عنوانا دالا هو «دراما الحب والشورة » عملا إبداعيا من الطراز الأول، غنيا بقدرته على الإمتاع وممتعا بغناه وتعدد جوانبه.

يبدا هذا الجزء من السيرة بعد خروج المؤلف من السجن الذي قضى فيه عامين بسبب انتمانه لأحد التنظيمات الشيوعية السرية التي سرعان ما هجرها بعد خروجه تنفيذا لقرار كان قد اتخذه وهو سجين بألاً يقايض حريته كما يراها ككاتب بالانتماء إلى تنظيم يتحكم في حياته ومصيره، فضلا عن أنه كان مؤيدا متحمسا لثورة ٢٢ يوليو وقائدها جمال عبد الناصر ورأى أن هذه الثورة هي تتويج للنضال الشاق الذي خاضه الشعب المصرى على امتداد السنين، ولعل بعض أجمل الفقرات في هذه السيرة هي الحوار الخيالي الذي يجرى بين كاتبها وبين "جمال عبد الناصر " حيث يدور صراع رفيع المستوى بين مثقف غيور على صورة الثورة ونقانها، وسياسي منغمس في الواقع العملي بضروراته وحاجاته العملية التي كثيرا ما تتناقض مع المبادئ المجردة.

كذلك كانت سنين السجن تلاحق «عبد الله» تماما كما لاحقته الدولة البوليسية من قبل ومن بعد، وقد وجد نفسه وهو صاحب الأسرة - التى أخذ عددها يكبر عاطلا عن العمل يلاحقه ماضيه السياسى ويقف له بالمرصاد رغم أن فى البلاد ثورة، وتصبح آسرته مهددة فى استقرارها رغم أنه يؤيد الثورة تأييدا حقيقيا

ويسوق لذلك آسبابه كما فى الجزء الأول من هذه السيرة« سنين الحب والتورة «الذى نلتقى فيه «بفتحية العسال» مع الصفحات الاولى هى التى قالت له رسالة جميلة هربتها إليه وهو سجين «إننى قدرك».

" تصورت لو لم تكن هى فى انتظارى ليلة الإفراج عنى، كم كان خروجى من السجن سيكون باردا ومعتما وكنيبا "

وفتحية ليست مجرد الطرف الثانى في علاقة سرعان ما سنكتشف ما فيها من 
بدية وتكافئو وتكامل. ولكنها موضوع الحياة ذاته.. موضوع الفن لا كملهمة كما 
كانت المرأة مع كبار الكتاب والمبدعين في القصص التي قرأناها عن حياة هؤلاء ، 
وإنما كفكر ووجهة نظر ورأى يتفق ويختلف وعالم بكامله سوف تنضع في ظله 
موهبتها هي أيضا ككاتبة تخلق موضوعاتها وتبرز في فن الحوار الذي يؤهلها 
لكتابة مسلسلات إذاعية وتليفزيونية ومسرحيات «في كل مرة وأنا أمسك بالقلم 
لكتابة مسلسلات إذاعية وتليفزيونية ومسرحيات «في كل مرة وأنا أمسك بالقلم 
قكرت أن أقول لها: تعالي يافتحية، واكتبى أنت ما أربد أن أكتبه أنا عن حياتي 
التي غدت هي حياتك » وسوف نكتشف فيما بعد وفي تعبيرات صريحة أن الكاتب 
يتمثل صورة «بيجماليون» الفنان الإغريقي والإله الذي أراد أن يبث الحياة في 
تمثال أحبه لجلاتيا، وحين تسرى الحياة في دمائها، حين تستقل عن إزميلة، 
وإرادته وتغدو هي نفسها لا أكثر ولا أقل، يعصف به الغضب لأنه يفقد سيطرته 
ويعجز عن كبحها وتملكها..

ففى الحب درجة من الرغبة فى التملك تقل أو تزيد، لكن «عبد الله الطوخى» الذى قرآ لحبيبته فى سنين الزهو من كتاب «جبران» كان يتحوط لما يمكن أن تحمله إليه حرية رفيقته من ألم ففى «دراماالصراع الأزلى الخطيز والحتمى بين الحب والحرية » وحتى يحتفظ لكل من الحب والحرية بالمساحة الضروية للتنفس وامتصاص أشعة الشمس ولفحات الهواء، قال لهما جبران:

"ليملأ كل واحد منكما كأس رفيقه، ولكن لا تشربا من كأس واحدة. ليعط كل واحد من خبزه لرفيقه، ولكن لا تأكلا من الرغيف الواحد، ولتقفا معا، ولكن لا يقترب أحدكما من الأخر كثيرا، لأن عمودى الهيكل يقفان منفصلين.. أجل .. وليكن بين وجودكما معا فسحات تفصل بعضكم عن بعض، حتى ترقص رياح السموات فيما بينكم..."

ورغم هذا «الدستور» الذي وضعاه لحياتهما إلا أن الصراع المحتدم في الحياة الاجتماعية والسياسية، والتراث الثقافي الموروث والمتراكم بأبويته شديدة القبضة والتي تضع الرجل على العرش سيداً على نسائه، كل هذا الإرث الذي يكذب من يقول إن بوسعه التخلص منه بالكلام تتأتى عبارات الكاتب عن زوجته التي كان – أبوها قد منعها من استكمال تعليمها بعد المرحلة الابتدائية لأن المرأة مكانها البيت «ولأن ثديبها قد برزا» كما تحكى هي، يقول عبد الله الطوخي:

«ولاننى كنت أحس بأننى شمس حياتها ومصدر الضياء لها، فلم يهن على أن أردها إلى منطقة الحريم المعتمة التي انتشلتها منها..»

وهو يفترض أنها كانت ستقبل هذه العودة أو أتن يردها إلى العتمة كأنها شئ، إنه شعور المنقذ السيد المزهو بشهامته ونبله والمتصدق بهما على امرأته ولكنه سرعان ما يراجع نفسه بروح نقدى نزيه «كيف أفكر ولو للحظة بعزلك عن مجال الحياة بالخارج والاحتفاظ بك معلبة في البيت، أو بطة برية مربربة من أجل لحظات المتعة والهوى جارية وراعية للأولاد...»

ويستدعى على الفور حكايات بالغة الدلالة عن تناقضات بعض - بل قل أغلب المثقفين الثوريين الذين يفصلون بين شعاراتهم البراقة التى تدعو إلى تغيير العالم وتبشر بقيم إنسانية جديدة، وبين ممارساتهم المتخلفة والرجعية خاصة فيما يتعلق بالمرأة - ويحكى لنا عن زيارة يقوم بها إلى أحد رفاق السجن بعد خروجهما، وإذ به يستمع وهو يهم بدق جرس الباب إلى مشاجرة محتدمة بين الصدية. و و حته:

«كان يكيل لها الاتهام كالطعنة، كيف سمحت لفلان (...) بالدخول إلى البيت وأنا لست موجودا فيه (وفلان هذا صديقه ورفيقه).

ويستمع الكاتب لرد الزوجة وهي تقول: '

«بألم واشمئزاز: أعوذ بالله. أعوذ بالله. يبقى انتم ناس كدابين ، بتوع كلام وبس. وعشان كده أنا ماعنديش ثقة فيك ولافى أفكارك ، ولا فى أى حاجة تخصك يا حضرة الزعيم».

ولأن هاجس البناء الفنى يظل مسيطرا على الطوخى حتى وهو يكتب سيرة تتسم بالتلقائية فأنه يسوق فى مكان أخر قصة صغيرة مشابهة وإن معكوسة عن زوجة أحد أصدقانه الذى كان ما يزال مسجونا وهى صديقة زوجته فتحية، وجاءت

لزيارتها ولم تكن فتحية فى البيت بينما هو نفسه يعيش حالة من الرغبة العارمة الشبقية، وكانت المرأة جميلة تماما كما تصور المرأة التى يشتهيها، وكانا وحدهما، رجل وامرأة والشيطان ثالثهما كما يحب الذين لا يثقون فى قوة الإنسان الروحية والأخلاقية أن يصفوا الخلوة بين الرجل والمرأة.

يقاوم نفسه مقاومة الأبطال «ورحت أجاهد كى أستعيد هدوء أنفاسى..» فماذا لو كان الوحش قد انتصر » «فى ذلك اليوم أحببت نفسى مثلما لم أحبها من قبل أبدا..»

تنوقف السيرة أمام المحطات الرئيسية في مجموعة من علاقات الكاتب السياسية والمهنية ولكن المركز الأساسى لها يظل علاقته بزوجته، موجات الصعود والهبوط، تحولها من أول قارئة وناقدة لأعماله إلى كاتبة مستقلة بذاتها، اختلافها العاصف معه فى السياسة، في تقديره العالى لكل من «جمال عبد الناصر» و «أنور السادات» فى رفضه للعمل الحزبى المنظم وانخراطها هى فيه فى لحظات الغربة والعزلة بل النفور، وهو يحكى قصة طلاقهما بعد أن ظنا أن ما كان بينهما قد انتهى وهما يسكنان فى شقتين متجاورتين ومفتوحتين علي بعضهما البعض.. ثم كيف عادا ليتحابا وتتعمق الصداقة بينهما فى ظل الطلاق الذى كان ذروة من ذرى البرودة والعزلة فى علاقتهما.. وفى صرخة مدوية سبق أن صرخت مثلها فوضعها الزوج لا – الكتاتب المسرحى بالنص على لسان إحدى بطلاته..

تصرح فيه في لقاء لهما في بيروت المحاصرة سنة ١٩٨٢ والتي جاء إليها كل منهما عن طريق غير طريق الآخر ليساندا المقاومين فيها:

"يا راجل حرام عليك .. حتى بعد الطلاق، وفي لحظة نفسى أحس فيها إنى حرة.. و أنى با اعمل عمل كبير لوحدى بعيد عنك.. مش هاين عليك لازم تفضل كاتم على نفسى وإنك إنت الموجه والمسيطر.. وإنى طفلة وانت الكبير وخايف على .. ولازم توجهنى .. خلاص (وعلت صرخاتها) كفاية استاذية.. كفاية تسلط ودكتاتورية ارحمنى.. حرام عليك.. ستيبنى أعيش حياتى.. مرة..»

إن أمانة كاتب السيرة وهو يسوق هذه الصرخة بحذافيرها لا تجعلنا نكف عن التساؤل عما أخفاه وهو يحكى وما كان مقدمة لوصول رفيقة حياته لهذه الذروة أمن الغضيب.

ألم نقل إن كتابة السيرة هي عمل أكثر تعقيدا مما نتصور في بلد تحكمه



الأعراف القديمة وعيون الرقباء العلنيين والسريين بل وحرج أقرب الناس إلينا. حين نشر «عبد الله الطوخى» حلقات الجزء الاول من السيرة مسلسلا فى مجلة «صباح الخير». «وعقب نشر فصلين عنوانهما: «كيف عرفتها»؟ «وأغنيات الحب المطارد» ذكرت فيهما لقائى الأول بفتحية، كذلك أول قبلة لنا وكانت بين شواهد القبور فوجئت بها تخبرنى بأن «صلاح» ابننا الأوسط المقيم فى الغردقة (بعد ترحال واسع فى بلاد العالم) قد اتصل بها تليفونيا وقال لها، مغلفا قلقة بشئ من روح الفكاهة – ماما.. قولى لبابا يحاسب شوية فى الكتابة عنك حضرتك مراته صحيح لكنك فى نفس الوقت أمنا والمسراحة فى الحاجات دى برضه لها فى بلادنا دى حدود»

ويذكرنا هذا الغضب بما قاله الأديب الكبير «نجيب محفوظ » بعد قراءته لمذاكرت «لويس عوض» «أوراق العمر» التي تحدث فيها الأخير بصراحة عن تخول إحدى بنات الاسرة للإسلام حتى تتمكن من الطلاق من زواج تعيس بعد أن عجزت عن الحصول عليه من الكنيسة بالإضافة إلى تفاصيل أخرى من هذا النوع، وقال «نجيب محفوظ»

- لويس عوض فضح عائلته.

إنه الإرث القديم يظل يعاود الظهور كلما أظلمت الدنيا.

X

(مختارات من قصص محمد عیسی القیری) اعداد وتقدیم: حسلمسی سسالسم



. .



#### قطب الصمت

«ولأنك فقرى ،ومالكش نصيب في بحور الشهد الأبيض والخمرة السايلة من نهر المنك فقرى ،ومالكش نصيب في بحور الشهد الأبيض والخمرة السايلة من نهر المدين المبروك ،فانزاح م السكة وموت ، أحسن لك ».

هكذا كتب محمد عيسى القيرى في نصه (القصة-القصيدة) : «مش عارف» ،وكأنه كان يصدر إلى نفسه أمراً وجودياً واجتماعياً ووجدانياً ،وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً كان يصدر إلى نفسه أمراً وجودياً واجتماعياً ووجدانياً ،وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً كان يصدر إلى نفسه أمراً وجودياً واجتماعياً ووجدانياً ،وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً كان يصدر إلى نفسه أمراً وجودياً واجتماعياً ووجدانياً ،وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً كان يصدر إلى نفسه أمراً وجودياً واجتماعياً ووجدانياً ،وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً على المالية والمالية والمالية والمالية ووجدانياً ، وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً واجتماعياً واجتماعياً ووجدانياً ، وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً ، وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً واجتماعياً واجتماعياً ووجدانياً ، وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً ، وقد نفيذاً ، وقد نف

عن بضعة وأربعين عاما رحل محمد عيسى القيرى تاركا حسرة في قلوب أهله وأحبابه وتاركا وعداً طيباً باكتمال التحقق الأدبى والذي لم يكتمل. قارئ نصوص محمد عيسى سيلمس ثلاث خصائص رئيسية فيها: الأولى هي المزج العميق بين الواقعي والغرائبي فيما يعكن أن يسميه النقاد والفرائبي فيما والفرائبي فيما يعكن أن يسميه النقاد والفرائبي فيما والفرائبي فيما المحرية والمواقعية السحرية والمواقع وا

والثانية: هي توليفته المحكمة بين اللغة الرصينة المكننة واللغة السيارة المبدولة، مما أنقذ نصه من الجمود اللغوى من جهة ، و من التخفف الركيك من جهة ثانية. والثالثة: هي حضور بعض الاجتراءات الفنية والجمالية ،من قبيل كتابة نصوص قصصية بالعامية الصرف ، أو كتابة نصوص تقف في التخوم بين القصة والقصيدة في التخوم بين القصة والقصيدة .

أما شخصه المعامت (الذي أسماه در عزازي على عزازي «قطب الصبيت») فلم يكن سوى « رسالة » إلى المتكلمين كثيراً والمثرثرين طويلا ، رسالة مليئة بالإحلام والسكاكين.

لاتفعى «أدب ونقد» في محمد عيسى القصاص ألجاد، أو أمين مساعد حزب التجمع في الاسماعيلية، أو أحد كتابها المتطوعين المحبين ، فحسب ، بل تنعى فيه قبل ذلك كله المنابض لشرف الروح وحياء الرجال وعفة النفس.

ح. س

#### عمارة البيه

صدق، لعلك تظن أنك على أهبة الدخول يرنو بعينيه إلى المبنى الهائل الفخامة الى اكتر احساء المهينة رقسياً إذا ما الذي يجتم قدام المقهى ، يلملم الأوسمة اصطدمت عيناك بالمبنى المسخم بواجهته اللامعة ويضعها بعناية شديدة في عليته، الفخصة ومدخلة الرخامي، لا تنخدع، فإنك يقفلها ويضعها في جيبه، وهو بمصمص اذا ما مضيت في طريقك فلسوف ترى بشفتيه يتمتم «رحمك الله يا جدى ». السيوت الواطنة المتواضعة خلفها أقد قد يسأل رجب: ألم يأت بيومي؟. سهشك أن تلحظ-إذا ما دقِقت النظر قليبلا - ان المبنى الكبير غير مَأهول بالسكان رغم الوصول: ما يبدو وعليه من قيدم الطراز ، وإذا ما كنت فنضولينا وأرادت أن شعرف السنب بيده السمراء النحيفة على اليد البضة فحير ما تفعله أن تتجه رأسا إلى المقهى البيضاء. المقابل له حيث تحتسى مسروباً أجمر

حكاية «عمارد البيه»

وعلى ذات الكرسي يقعد وبعد دقائق يكون المبني الضخم ويتنهد «رحم الله جدى». قد رشف من فنجان قهوته «السادة» ﴿ إَجْهَلَى العمنوم أنا أعبتمه عليك، إبذل رشفتين بريح الصينية ، بأكوابها جانبا ميزيداً من الجهد يا بيومي وعمولتك كما

#### بأخد منها قطعا معدنية لامعة عليها نقوش

انت الأز على سشارف «كفر حرب»، ورسومات ويرصها على الطاولة أمامه ،

في في بيد بيد و جب دائما: على وشك

فإذا ما جاء بيومى يهرع إليه ويقبض

استاى يا رجب، ما الأخبار يا بيومى؟.

يشبه الشاى إلى حد ما- بينما يحكى لك - ايس هناك جديد يا بيه ، أنت تعرف رجب " و زيما" بيومى " -إن كان صوحوداً - سيعادتك أبنني أبحث عن مشترين غرباء عن البلاة لم يستموا القيل والقال العمارة شكلها منفير لكل من يبغى الشراء أولكن فى نفس الموعد -لا يخلف يوماً- يأتى، إنت إلله سعادتك. يلقى بنظراته إلني

زيدرج س جيب علبة خشبية صغيرة، اتفقنا ، عشرون في المائة ،همتك يا بيومي.

حزعة على رجب هل كنسسوا السسلالم يفكر في السكن،

ومسمو البلاط بارجب

حيى وسنضى الى سيارت الواقفة أمام المال يجده تحت وسادته أول كل شهر ، وأن باب العمارة الكيبرة

رعمه الروالده هو قد حكى له أن هذا ما يجسس أجد أن يقف في وجه العفاريت؟. كان يحدث مع سنعادة البينة الجد الطريق.

يشترى عمارة ينسال من صنابيرها إذا ما حقيقى ينسال من الصنابيرة فسحتها بدلا من الماء دم، نعم ، ثلك حقيقة أن وبنين أوراق البينة القديمة والجابينة أكثر يذكدها الكثيرون ولا يستطيع حتى بيومي أمن تقريل منهملي يؤكد أن السائل المأجود السمسار أن يسفيها لزبانته المشترين إذا من صفاتي المياه في المبنى عبارة عن دم ، ما واجهود بها.

> يقولون: العمارة مسكونة بالعفاريت العمارة الذين لايحبون أن يشاركهم في مسكنهم 🖟 أحد، فلجاء الى هذه الحبلة ليفزعوا كل من حكم:

ت ي يدرجب بعض أوراق النقسد، أن يشرك لهم المبنى لقاء مبلغ كبير من

بل ويقولون اتفق العفاريت والبيه الحد

البيه الأب والبيه الحالي ظلا يحصلان على

سحدت هذا كل يوم .حتى الكلمات أبداً لا إيجار المبنى من العفاريت بنفس الطريقة تتغير ، ويرعم بيومي أن هذا كان يحدث ، فيرد عليهم: كيف يعرض البيه مبناه كل سوم مع البعب الأب، بل ويستطفى للبيع وهو مؤجر ، ولمن اللعفاريت ، هل

يقول بعض العقلاء : إن ما ينسال من الصنابير ليس دمنا وإنما هو ماء مختلط

بعسرف سكان المدينة ، لا سكان الكفير بصدآ المواسير الجديدية ، فيقول جمعه القد وحدهم حكاية عنارة البيه ويعرقون أنها اشتركت بتقبيني مع عمال المقاول الذين معروا صلة للبيرة باقل من نصف تكلفتها ميد غيروا جميع مواسيد المياه في المبنى أكثر عستسرات السنائين والأمن مستنه المسرور، ومن أمن مبرة وبيلا جيدويي وفسفد ظل الدم-دم

دم يستبري.

بُ عُنْ رجِب عَنْ أَبِي رجِب عَنْ جِدارجِب أَنْه

سند سنين بعيدة ورث السيبه الجدعن الشباي في المقيهي ، ثم يعبودون للعيمل ، سب قطعت ارخر واستعبة تقع في زمنام سناعشها يكون البيه قد وصل التفقد سير كفرنا. نصح بعض "البهوات" أن يبيعها العمل، يربت على كتف هذا، ويزعق في و سندرى بدلا منبا قطعة أرض في أحد ذاك، ثم يمضي إلى المقلهي، يرقبهم في الإحساء الجديدة الراقسية في المدينة ، لانا جلسته وهو يشرب قبهوته السادة ،وقيد أنيامس عبى مسئل هذا الكفير لا تتسلاءم منع يزعق في أحدهم من مكانه شباتما إذا مالمح ي كرد كصابط كبير في الجيش، ولكن لما منه تقاعسا أو إهمالا عند الغروب تحملهم كانت الارض في كفرنا- في ذلك الوقت- عبرية النقل عندا اثنين منهم ليقومنا نكاد تكون بلا تصل ، ولما أو همه بعضهم أن بالحراسة.

دناك خطة لندم بيسوت الكفر الطينيسة استمر العمل في العمارة الضخمة واقامه مساكن حديشة مكانها وأنه لن يمر شهوراً طويلة ، إلى أن اكتمات زينة وقت طويل ليحسبح الكفير أرقى أحساء للناظرين وقبل أن يتخذ البيه قراره عل المدينة - لذا قبرر "البنيه " أن يسدأ البناء يؤجر أم يبيع شققها تمليكا ، حدث ما أجل التخاذه للقرار ، أعلنت حالة الطوارئ في على ارضه ال

عند النبوم الاول اصبح المكان ونحدة الجيش، وبدأت الحرب.

عسكرية صغيرة . في الصباح الباكر تقف \*\* احدى سيارات النقل العسكرية الضنظماة فئ الصبطراء بالأاليستورا والكيشف محملة بالجنود ومعدات البناء بجواز الجنان واللغرور وحضدت طانرات العدون المقهى المواجه لقطعة الأرض تفرغ حمولتها المرسيوم عليها ذبابة بأجنحة ستة وتمضى لتعود بعد قليل محملة بمواد البناء برصائصها وقنابلها فلول الجند المتزاجعين ، في الظنيرة يتوقف الجنود عن العمل لتناول الغذاء عندما يلمحون عربة النقل وصُمُور.

قادمة تحسمل لهم «التعيين» . يحتسون

وصباطه الصبعار بعطيهم تعليماته الأخيرة . بسما صوت احدهم في العربة الجيب وأنزلت البيه ثم مضت في طريقها .

الوافقة في الجوار بحشه على الاسراع ، كان لبح تانلا السدة يا رجال السوف أترك .. " من الدم. سيمه ما يشبه العواء « لو سنمنجت سيادتك . خذتے معك سيادتك » كان عطوة ينزف منذ ساعات ولم تفلح ضماداته البدانية في بينهما صمت ينتظر، كانت في ثوبها

ب يا رجيه ، مع السُلامة يا رجال ، العرم ناحيتها السفتت إليه بجزء من رأسها و والتدة يا أبطال السسسعة وهو يركب حملقت في شفتيه كأنما تنتظر أن يبدأ الجينب يصسر خ. وانتي أمسوت سيادتك، الحديث وأطرق برأسه ثانية الاحظ قدميها خدنى منعك سيادتك "، لكن الجيب كياشت الدقيقتين في خفيها الأزرقين المتقاطعي تنهب الرمل بعسيدا عن عطوة والدمساء السيور بينما يسمع صوتها الواثن كاسرا وطائرات ترش الموت كان دم عطوة ما زال رُجَاج الضيمت الهش سائلة عن حاله،

نازنا، سال الدم، جسرى جسرى ليلمق المامد لله، وصفوا لى أدوية كشيرة، بالجيب الجنونية السرعة والتي مضت يقولون إما الغسيل أو زراعة الكلي أو سنبب الرمل ثم الاسفلت وما زال دم عطوة انتظار نهايتي ، لعن الله المرض، منذ شهر يلبث ورادها . لم يكن هناك خشية من أن واحد المتريني ، كنت شابا يغلق بقبضته يتوه الدم، نينو يعبرف إلى أين تمضى الحجز.

السيارة في النهاية، وصلت السيارة هناك

كان الدم يتسلق مواسير المياه إلى فوق الكثيرون مستلقين هنا وهناك يستون ، ، وعندما خلع البيه ملابسه ، ومضى إلني وبعضهم بحاول أز يضمد جراحه بقطع من الممام لينفض عن جسده وعشاء حرب لم سترته أر بنطاله . وبينما يرفع البيه يده يخضيها ، عالج صنبور الدش، فغطاه شلال

**148**7

وقف سيل الدم على حيات الرمال تحته . المنزلي المعتناد، توبها الفستقى بورود اشار البيه لاحد ضباطه الصبغار: " اعتن حضراء صنفيرة وياقة مطرزة، لما رفع رأسه

رفع راسه قليلا ، قليلا إلى الدرجة التي من الليل الاستعال مستقطع أو أهة لمريض لا نصطدم نظرته بوجهها ، هو دانما حريص تأتى من العنابر القسريبية من الصالة على هذا ، إذا ما التقيا وجها لوجه قانه ،وخشخشة حذاء المصرضة التي تمر مركز نظرت غي عينيها وكأته لا يرئ جانب بجوارهما بين المين والأخر وعلى شفتيها وجنها المشود بدءاً من جانب الأذن حتى ابتسامة خبيثة.

المسغل الدقر المسملق في الورود الخصيراء الصغيرة ، لاحظ لم تكن ورودا بل فراشات وخصوصا في الخارج تصبيع من السومة ملكة حيمال بشرط أن تكون هذه البومة خضراء صغيرة.

- نعم لعن الله المرض والحسرانق، أنا غيبة لتدفع تكلفة هذه العمليات الباهظة، أيضًا منذ شهر واحد كُنت أجامل بنت في مكت وت على ألا أحلم يما تحلم به البنات شارعنا القدرأيت الصور بنفسك كتت جميعهن اظل عمرى عانساً وحدى أنا ووجهى المشود. جميلة الهمك

كانا خالسين في الصالة التي يتنبهي تيكي "وقيال البيجين أن أواسيها ،ها، ومن النبا مدر العبابين متواجه بن على الكراسي يوانسيت أنا ".

الخشبية المكسوة بقماش القطيفة التي بهت "، سيا بنت الخيلال عَيْلِيّ الإقبل سيكون لك

كم تكلف عملية الغسيل شهريا ؛ طبعف أثم. وأأأ سرنبى تقريبا ، اما شراء الكلى لزراعتها ،

يخدش السكون الحاثم في مثل هذا الوقت الفرصة». كانت الممرضة قد وقفت غير

صحيح المسح صفحة وجهها فقال إنها

لونبا و خسفت وساندها،

-أ، نعد، طبعا جميلة جدا، هل تعرفين تنعيشيه الدور الباقي على، أيام أو شُنهور

ضيوء النيون الباهت يرزح فوق عيونها كقمر حزين، حملق في الفراشات الخضراء

لم يكن صوتهما إلا ما يشبه الهمس،ولا وفكر "بجب أن يتكلم، ها هي تمنحسه

، رَ بِنَكِيْمٍ . عدل باقة سنرته الرباطبية.

انىنە بىتكى ، ئېمىنى

هل هیست ۱۲۳

سبغرب اذز اكثر

المشوهناس ما يشيه اليسمة.

### للنرجس أن يزهو

سلاسح نقرسبا ، لكن حين بصبير الليل لى الأيديولوجست الذين لا أحسبهم لكن فسيه

حدد وهد تسرعت اذنبها ، ولكنه عزم على أتذكر هويتي ، أضم بين أصابعي قلما وبين

جوانحي ألما، أشتخبط في أوراقي نرجس، -ك بجد تنخصا بببعنى كلية بالتقسيط روح ، حزن ، فلوس ، ألهة » .أمى تصبيح من على ثلانين سبخ. هي هي، تصسوري إنني الصالة « تعالى لنشيرب الشباي » ، أمي سرات نسامج نصاليلك الموجودة هنا في تصبيح من المسالة «ليس لك في الطيب المسسخى وقارستها بتحاليلى، تطابق تام نصيب، بنت السمرى لن تجد خيرا منها »، نى سرعب الى سعورى ؛ تطابق تام، فكرت أرشف شايها لا أقول إنها أول من نصحنى بالانفصال لأنها سيميراء «وأنت أسيمير، إن حسلفت حي وجهه وفد اتسعت عيناها ، شاء الله ستلد أطفالا ترمونهم في الزبالة » ، ذلك لأن أمى تمقت البنات القبيحات وتكره المبنات ذوات الجمال الوسيط ولا تحب

-بصراحة ، فكرت أنشا يمكن أنا وأنت ، البنات الجميلات ، أرشف الشاي بسرعة سعسى، بحسراحة، أنت لا نبيقين بلازواج، قبل أن يصل جديثها كالمعتاد إلى مصروف وأنا من المحكن أن أعبس، منا رأيك، هه، البيت فتنصب لي مشنقة المستوليات المنزلية. هواء الشارع يحسرني لدقائق، حملات في وجنه طويلا وطويلاً ، وفجأة ولما أصبح «كل هذا الليل لي » أستريح قليلا ومخرفي عبنيها بريق حاد وعلى شفتيها ولكنى بعدها أعرف أن سلامة النفس تحتاج لوهبة تنقصني ، لاشي لي ، ولم يعد هناك ما يبهج الروح: إنهار عالم الأحلام ونبيلة

الكرسي الخشبي الصغير في دكان صاحبي غى الغرجة بين الليل والليل أسعى بلا الذي يبيع المسامير (ربما كان من نوع

سنافرت . وقد ماى لما سرت قادتاني إلى

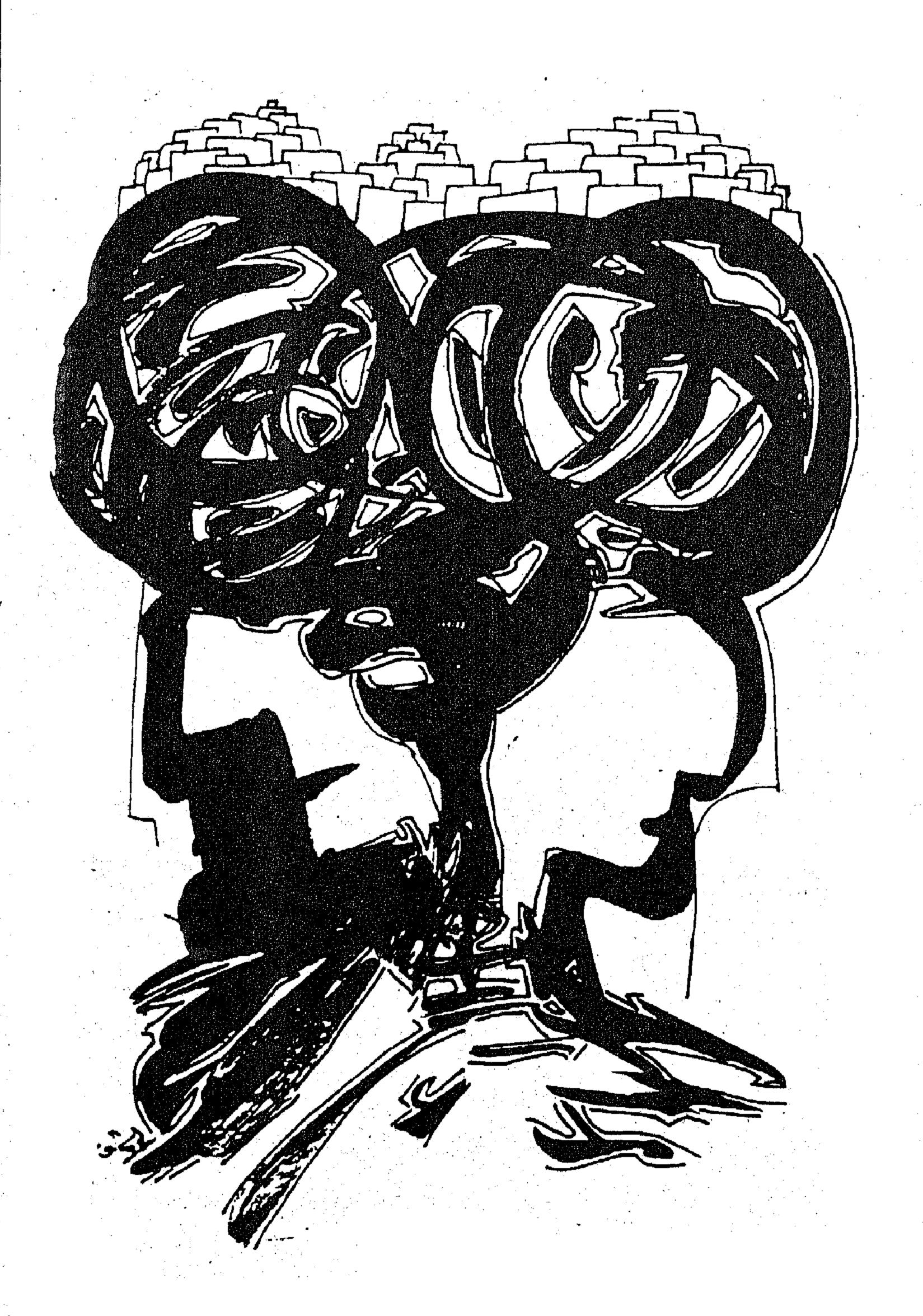

شــــا مـخـتلفا) ، شسربنا شاياً ودخنا وتكلمت كثيرا عن نرجس ونبيلة والخزن

والفاوس والألهة وتكلم هو قليلا حدا ، قال "كن عمليا"، فتركشه لأني لا أستطيع أن

أكرر علملياء لا أيديولوجيست، شارع البوسية ولا تعرف أحثى من تكون نبيلة.

المستشفى يضرب في بطن المدينة طويلا وحزبنا وبالانهاية واضحة وكإن البقال أذهنب لصاحبي فني الغرفة العلوية أشرب على ناصية شارع البحرى يسند رأسية على شناية التقيل المطى بملعقة لى وملعقة له من كفسه منصب أباهتمام لطوت الراديو فيرارة هذا العالم رأبما يسمع الأر نجاة المرتفع حدا ، باغته : «علية سيجائر لق و«شيباك الأمل وفتحته» ويسخر في داخله

ستمحث، ما أخبار البوسية ؟»..

نشرة الليلة الد

- أو لاد الكلب يذبحون، المسترار

سيحارة كل عشر دقائق كما يحب دائما من -اقول ، هل هذاك أخبار عن تبيلة » في عليستي البكر على أن يقسول لي « هل اللنرجس أن يزهو وهبو وحده بين الضرامي

والبيانسنينه الإساشيرت أحسلق في وجوه

ممروراً ، سنوف أعطيه - راضيا تماما -

تمعن بعينيه الكابيتين في وجهي.

-مالك أنت إن كنت سكران أو مسطولا،

كل ما أطلبه الأن مكان مريح للحزن، هل

هات السجائر، أنت حسار، تعرف أخبار

-هل أنت سكران با أستاذ؟.

-تبينا بنت السمرى ، السن سبسفة القلائل العائدين الأن إلى بيوتهم عجالى : وعشرون عاما ، عيون واسعة عميقة الحرّن ناس يحملون على أكتافهم أحزانا والهة ، البشرة سمراء ، علامتها المميزة أنها أكثر وأفراحا وأشنواقنا لامعنى لها ، وأنا ، أنا من فهمنى ، محل الاقامة الدائم بيت فقير وحدى أغرف أن للنرجس حقا في أن يزهو في عزبة البهشيدي محل الإقامة الحالي وهو وحدده بين الورد البلدي والخدرامي بيت غير فقير في الخليج، أ ، ربما سمعت والبانسيه ، وأنه لاداعي أبداً أن أفقد أكثر أخبارهامن إذاعات الخليج ، هات لنا محطة من نصف سجائري.

خليجية لنسمع أخبارها.

1997

•

\*

على مناصد قسمى الشرطة في كل من الأحده أن تقول بحكمة: «البغى لا تمارس على مناصد قسمى الشرطة في كل من الأحده أن تقول بحكمة: «البغى لا تمارس حى الانصراح وحى النورود تتراكم الأوراق البغاء في خيبها والناعي لا يسرق جيرانه »، الكثيرة التي تحوي الأعاث عديدة عن آمنا ظرفناء الكثير في قولون أن السبب حوادث البطو على المنابوت والجال في بيساطة أن أهل الكثير بنامون نصف نوم، الحبين الراقيين . في الوقت الذي لم تسجل إمنا بسبب التراكي له تسل الذي قطع في دفاتر شرطة «كفتر حوي» منذ زمن في القاسهم ووهبهم أو يسابق «المسعال» الذي قطع بعيد حادث واحدة من هذا النوع أرغم أن القاسهم ووهبهم بقمة «السعال» طوال بعيد حادث واحدة من هذا النوع أرغم أن القال موهمين اللهموص عن غير قصد نصف الكيلومتر .

فد يبز البعض اكتافهم ويتتيمون يوه عوا البري الكفر ،كيف يدخله بسخرية العارفين «هل بوجافي كفر حرب بحرو لحر قلي دخل العراقية والله الليل؟. بيت واحد يستاهل السرقة والله البيوت وكلات الهراقية بما الشوارع طوال الليل؟. الواطنت بنا الخلوب المن أن المناف ويقيولون ويا عم عطا ، صائد الكلاب لم الاوالتي للمناف المن أن المناف في الريالا تسترك كلتا في الشيارع فأين هي كلابك قدمت بطير للها و الكفر من اجل الرياد المناف المناف والكفر من اجل الريدة إلى ترويها و المناف والمناف التي عملوا «جروة تنا منذ سنين «ما جعلهم يهرعون الابام من تلفزيونات ملونة ومستجلات لهم حكاية «تاتا » هذه ، وقرأوا له ما كتبته وكلاطات ما زال بعضها صالحا للعمل. الجرودة:

«حرص كانبنا الكبير الاستاذ «منوسي كبيتنا هذا، إلى أن جاء الماج« عبد الغنى» على " دايما على متابعة منا يحدث في فاشترى البيت وهدمه وأقام على أرضه مديتنا لصنبرذ بقلمه الجرى، وهاك ما مشروعه ،قالوا أن شركة كبيرة - يظهر كتب منذ سنين في العمود الذي ظل يكتبه أصحابها في شاشات التلفريون مع لقرون عديدة (إنهم الحاقدون الذين المستولين الكبار وهم يبتسمون ويمشطون مدسرون كل جميل تقع عيونهم عليه ،إنهم لهاهم بأصابعهم-قد اختاروه ليكون وكيلا المحربون الذين يهدفون إلى تقويض دعائم لهم يبيع منتجات شركتهم في مدينتنا السلام في مجتمعنا الأمن وإني لأتساءل: هذه ولا يعرف أحد لماذا أختار حينا مكانا صل لاسم ذلك المكان الذي ارتكبت فيه تلك لمشسروعسه المهم أن الرجل- بعد أن ظل الجريمة البيشعة- كفر حرب جتأثير على شهرين كاملين يتابع العمال وهو يمشط سكانه؛ ولكنى أزعم أن لا أقالذين فعلوا ما لصيته بأصابعه أكتمل البناء وجهز ، قرر عملود قلة، سردمة من العابشين -أهل كفر الحاج أن يدعو وجوه المدينة وكبارها من حرب الطيبون المسالمون منهم براء -إنهم مسئولين وتجار لافتتاح مشروعه ليمنحوه سرضى بالحقد الأعمى الذي صور لهم أن ما «البركة» ويضعوها إسماله، وقد بلغت به , فعلوه بالدريدة "تاتا "هو الانتقام الواجب اريحيته يومها أن سمح لنساء سافرات لضياعهم ونسلهم في الصياة ، سيتسبقي بحضور الاحتفال. «تاتا» دامما رمزا لضحايا العنف العابث كنان المسخول الأول أخر من وصل من

الحياة ").

وتقدم الحاج عبد الغنى بنفسه ليفتح باب «تعرفون معرض الموبيليات الصغير السيارة، غير أن عشرات من الحلل الفاخرة على ناصية شارع الديرى معرض البركة - كاللك قد سبقته إلى هناك بنزل المسئول في ذلك الزساز لم يكن سوى بيت صغير مادا يده إلى الأيادي الكثيرة التي كانت في

والحقد المدمسر، فلنبك "تاتا "ولكن علينا المدعويين "وقيفت سيبارته المفارهة على

أولا أن نقضى على كارهى الحياة لتبقى الطريق الرئيسي الذي ما زال اسفلته طرياً





استقباك، ثم تحرك جمع الرجال في أتجاه الخاج عبد الغني إليهن مرحبا غاضا لبصره المسنى الغارق في الاضدواء والأصبوات ، وإن استشرق نظرة كانت كافية ليرتسم وباقات الورود، ليفسحوا المجال لتنقدم على وجهه الوقور هلع كنسيرا، توقفت بعض الفساتين اللامعة إلني بإب السيبارة السيدة وقد اتسبغت عيناها تساولا، لكن المفسوح مستقبلين زوجية المستنول التي السيدة الطؤيلة التي فهمن الموقف بسرعة سبقتها ابتسامتها إلى الساب وقندمت هرعت إليها وهمست أنها تاتا ، لم أقل يدبها وخديها إلى جمع النشوة بسه شنها لك؟ ، قبنال الحياج وهو يجهاول أن يخفى الكلبة عُضبت مفوايا أختنا المكرمة ، لا تدخل ترحابا وحباء أشارت السيدة تاتاء الجميلة إلى السابق فين ع إليها ، وبعد أنْ إليَركة مكانا تدخله الكلاب، لو سمحت لنا او مات براسيا إلى ناحية السيارة ، أدخل بأن تريَّدُكُ من علماك الديُّك وأسار إلى السائق نصف جسده الإلهائي في السيارة صدي الله من عماله-و أخرجه بعد برهة حامِلًا بين إنا أن إنا أن إنا أن أوما إليَّ الله عناحية «تاتا» تلقف شعر ناعد البينش إلى الجيمع في حَرِيم الله المراب الما المناه الرقيقة وأودعها ما طويلة البالمان كالرحسم هذا إلى منا فيوق بين لاراعنيه التخيراتين ومضى إلى ركن علينها الصبافية ربين الوادع شير أس يتجوران التباتي التبات الما المسرعة، وفي رشيق، وحركة دانسة طرية ، اقسر يوني غُمرة الضوطياء والهرج الدي كان يعم المكان زوجة المسسول سيدة طويلة القامة -يَتُونُ لِنه يَلُحُظُ إِلاَ الْقَلْمِيْلُونُ مَا لَهُ لِنُونُ مُا لَ أنها من المقربات إليها لأنها أسرت في أذنها ﴿ إِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِدُ اللَّهُ الْمُعرف أحد على شينا، ويبدو أنها نصحتها بأن تسرك النّيقين لللهنا جرى، الذي يعرفه الكثيرون أر «تانا» في السيارة الأن البعض قد سمع أن الشَّاج عبد الغني بعد شهر واحد من السيدة تقول بصوت خافت حاد" أتركها؟ افتهالك المهادة تقول مكانه أبداً، تصركت وتحرك معها الموكب ناحية ووهبه لابن من أبنائه الذي باعه بنمن البوابة الحديدية، وقبل أن يصلن إليها تقدم كبير لتاجر الأثاث الذي فضل أن يحتفظ

باسم المكار .وفعل أحفاده إلى يومنا هذا، يصونها الرقيق دلالة على ضبرها وهي ويبدو أن الحاج قد تشاءم من المكان وسكانه حبيسة أحضانه والكنه أقسم أنه حاول هُ حول نساطه إلى عمى الورود»، لكن الذي أقصى ما يستطيع أن يكون قريبا منها عرف سكان الكفر أنه في ليلة الافتتاح لكيلا تغيب عن ناظريه ، لكنه بعد اللحظة ' الزاهرة اختقت "تاتا"، فبسعد أن طاف التي تقدم فيها ليحظى بكوب من أكواب ٣ للدعوون والمدعوات بالمكان وشربوا كاسات العصبير الموضوعة على منينية » قريبة العصير من انتاج الشركة الكبرى وباركوا التفت ناخيتها الكنها لم تكن هناك، بحث المكان باسم هدايا الحساج وأياديه قسبل في كل شيبر في المكان بل وفي الشارع الافستساح وأثناءه أو منا بين الابتساميات ، ولكن تاتا » العزيزة كانت قد اختفت تماما. أوكلمات الوداع اتجهوا إلى سيهار اتهم انتشر المخبرون ورجال الحاج عبد الغنى المنتظرة على الشارع فبي طابور طويل في أنحاء الكفر، فقد حملت السيدة الحاج وقفت السيدة على ألباب قليبلا تنادى على المسئولية الكاملة لضياع محبوبتها تاتا الصبى لكي يهرع إليها بكلبتها المحبوبة، بتمرقه العجيب في ليلة افتتاحه ولما أحسب أنه تناخر قليلا رمت بنظراتها المشئومة، وأقسم الحاج بالإيمان المغلظة أنه ، إلى حيث كان يقف الم تجده هناك جالت لن ينقى في الكفر يوماً واحداً إذا لم ترجع ببحسرها في أنحاء المكان وغاص قلبها تاتا لصاحبتها وانطلق زجاله يبينون لأهل عندما لمحته بيدين خاليتين ، زائع النظرات الكفر أن ذلك معناه أن يغلق الحاج مشروعه يتلفت هنا وهناك بين الأرجل المتزاحمة. . وتضيع على بعض أهل الكفر فرص العمل وأمام الضابط اعترف الصبي-الذي أتهم أالتني يوفسرها وجسوده- وهو الذي يذفع " أصراحة بالمنطاف «تاتا» -أنه قيد سيمح رواتب عماله بالعملات الصيعية- وعليه للكلبة الصغيرة أن تترك يديه لتتمتع إنهان على خاطف تاتا- إذا كان يراعى بالقفز على المناضد والكراسي القريبة من المصلحة أهله - أن يعيدها، لكن دعابتهم لم المدخل الأنها كانت تتململ بلوعسوت تسفر عن ظهور المفتفية اويقال أن البعض



قد تعرض للنبديد باساليب مختلفة، ولما لم ميادة ستياهية ، رقيبقة مشيرة كأنما بغلج كل هذا اعلنت السيدة عن مكافسة لمن اجتمعت رؤوسهم في رأس واحد، تبادلوا يدل على مكان تاتا أو يدلى بمعلومات تفيد النظرات، ثم تخركوا في إتجاه واحد، غم العثور علبها. أحاطوا بالكلبة الصغيرة حتى لم يبق لها

في منتصف الليلة السابعة اتصل إلا أن تتراجع إلى بوابة المعرض الحديدية. المضير سسعد عبد البصير "بالضابط كان الذعر يبرز من عينيها الصغيرتين النؤبنجي مبلغا إياه أنه فني أثناء تجوالة وهي تزمجر بصوت كالمواء مبتراجعة إلى الليلى المعتاد في أنحاء الكفر وجد أمام حيث لا تذرى ، إلى أن التصفت بالبوابة البوابة الحديدية لمعرض البركة الكلبة تاتا وهئ ترتعش ،لم يبق بينهم وبينها سوى حثة شامدة. خطوانت قليلة ، وقد تركزت عيونهم عليها ،

يقولور يا أولادى، وصلاقوا أولا تصدقوا وهجأة التشفضوا جمسها في لحظة واحدة، انه في هذه الليلة وقبيل مُنتَ صِبِفَ الليل وتحول الفتيان السمر العريضو الأكتاف بقليل ببعد أن استنافرة أهل الكفر في إلى مجموعة من الكلاب الضخمة حادى نومهم بسناعات كان محموعية من شباب الكفر عابدين إلى بيوتهم من أبجد المشفالات

الزفاف مصحاولين أن يتزنوا في مشيوتهم

بغير ضوضاء بعد أن أدارت البيرة -التي،

رووسيهم الغليظة. بالقيرب من مسعرض

الأنياب، منتصبى الذكورة.

**11**87

لاتنوفر لهم الفرصة إلا نادراً ليعبوا منهائد السمكن للقيادم من ناحية الجازل مخترقاً شارع الحساني أن يُربي البركة لمحوها هناك، وفي وقت واحد هتفوا «الخنفية» قبل أن يصل إلى تقاطع الشارع "الكلية "، لم يفكر أحدهم لحظة واحدة في منغ الشارع الرئيسي ، ببل يمكنه -إذا ما المكافأة المرصودة ولا في التهديدات اليومية إغفل النظر إلى الحفر الكثيرة الموحلة تحت التي ملتها أسماعهم ،كانت تتهادي هناك أقدامه ،أو الجملقة في وجوه العجائز

\*

\*

والنسوة الجالسات على أبواب البنيوت بكان يناما كان ينا سعد يا إكرام ،بنت الواطب يمكنه أن يرى خط الميناه الرفيع جميلة ولا كل البناث «كفن حرب» بل كانت النساب من فتحتها الواسعة على القاعدة تسكن نفس شنار عبا الجسباني ».. وكانت الاسمنتية التي تحييط بها فوق أرض البنت « ندى » تحد. شاسا ولا كل الشباب ، رصيف ضاعت معالمه.

كانت حنف يسه "ندى "هي الجنف يه "أبنية بيدي هاتين ظوية طوبة طوبة العمومية الوحيدة في "كفر حرب "التي ولكن للأرض ثمناً وللظوي تمناً والأيدى تحدل اسما خاصا بها والعارفون بنواطن قصيرة وأثبت تعرفين البير وغطاه ،تقول الامور العقارية يقدمون تفسيرهم للاسم "إلى متى" ويصمت المديدة يقدمون تفسيرهم للاسم "إلى متى "ويصمت المديدة المديدة والمديدة المديدة المديدة

بأن الارض التى تتسريع تعلى جيز، منها منها منها يوما وفي وجهه فرحة «ندى يا الحنفية ، كانت في زمل بغييد ملكاً لامتراة مبييتي بفرجت اليد القصيرة ستطول تدعى " ندى " في ندى " وستمتلئ فالنقود والذهب وقعت اليوم

لكن الكتبيرين التقديم حجمه في المعالى الفاول الكوام على أكوام ،وأجرة التفسير المعالد المسافر إلى بلاد التفسير التقديم حجمه في التفاش أها الفاول الكوام على أكوام ،وأجرة طريقه إلى السماع الناس في هذه المالية "بتانافر" وتتركتي" هذا القاول النبني المسافر إلا عن طريق التلفزيون الذي للم أسافر إذل سائلة المالية الم

وأم خليل أتمصمص بشفتيها ازدراء الفتي المنتى البنت شهوراً استين لكل ما يقال من خزعبلات الشباب وتحكى أوانتظرت البنت شهوراً استين لأحفادها الحقيقة:

米

水

الأرض الفضياء .. أرضهما، تتنهد وتتخيل هناك- لأنه ينوى الزواج.

بيتا صغيراً ككل بيوت «كفر حرب» بعد أسبوع «رأته في الشارع» بدا أكثر الواطنة ، يكفى أن يجمعهما وأن ينطلق طولا وامتلاً جسلمه المجشور في بنطاله من بابه أطفالهما يعبشون بطين الكفر الجنز وقميصه الحريري هتف وهو يمد لها وترابه ويعودون في المساء ليتلقوا العقاب يداً امتلات أصابعها بالخواتم الذهبية والحنان من يديه القويتين.

فى يوم من أيام الصيف التالث، عاد رغبتها فى أن تضمه عنيفة الكن شيئا ما الغانب، سلمعت أباها يحكى لأمها عن فى وجهه الغابث قد منفها حتى من مجرد الخانب الضخمة الممتلئة التى اعتلت الرد، واكتفت بالبحث يعينيها عن عينيه ظهر البيجو الذى سب الحارة وأن الولد لتجد الإجابة عن سنوال لم يخرجه فمها قد أصبح انظيفا المطافة لم يتعودها الخاذا لم تأت الكنها لم تسلطع أن تجد أهل كفر حرب الأو كثر الله خيره لم عينيه وبابتهامة وادعة سأل الدى. ألم ينسنا أهداني طاقية مزركشة الخيات التنزوجي يعدا عن

البنت فسلاتينيا الحمرا والصفراء القي قالها بنرق ، وفهمت ، جرجرت قدميها وعبدها بها بها الفتى أربعتها الفضاء حيث وعبدها بها الفتى أنها تملأ .. وهناك . في أربعته عبا الفضاء .حيث نصف الحقانب الضخمة.

وانتظرت البنت يوماً. يومين .. ثلاثة حبيبها العائد . بهلست على حجر وظلت .. كلما طرق الباب تخيلت والجايد مل تبكى المن معيب الشمس وهي تبكي كومة من أكوم الفلوس ويلقيها بين يدى ودموعها تنسال خيوطا رفيعة على وجهها والدها ««هاك ..مهر الغالية» ..ولم يأت، ساقطة على أرضهما - الحلم.

. في اليوم الرابع حكى أبوها أن الفتى قد في الصباح . لم يجدوها هناك . وجدوا طلب منه أن يبحث له عن شقة خالية في في نفس مكان الحجر الذي كانت تجلس حي «الأفراح «حيث يعمل أبوها في مقهى عليه - الحنفية . حنفية ندى . . والماء ينسال

منها خيوطا رفيعة ساقطا على الأرض

### مش عارف

بيحطوا الإنتغام السنرية على ورق الورد النابت في قلوبهم ومراتك بتعد النقدية وبتنحسب فاضل كامع القسط الشهري لجهار التوليف مع صوت الموجة الرمادية السايدة في كل بينوت العالم، واللي اشتریناه من شهرین مع سجادة . هتروح القهوة؛ محمود هيقول لك كالعادة إن الحكام أو لاد زانييسة ، وإن الكورة هدف

دماغتنا القواشيط السحرية من كل همومنا الآلية في ساعتين .هتروح على فين ؟ على «صالح» علشان بحكيلك أخر أخباره

كتروا الأعداء ومنبشيت في الشارع الجنسية ويحاول اقناعك إن حلول الأزمات سارح أفكر فيهم، وبافكر في الاصحاب، الكبرى تلاقيها بين الفخدين لكن على واستغربت لأنى بقيت بالتخبط بينهم شرط التغيير الدائم، وان العلاقات يطهر إنى اتجننت، منعفولة ماتقدرش الدولية اليست إلا علاقات جنسية بين تغرق بين صاحب وعدو لمجرد توحيد الزي الدول الرجالة والدول النتيان والدول في داخل كل الناس بأوامر عليا من الأقمار المخصية غصباً أو يخواطر حكامها اللي الصناعية و«الكورز فليكس» اماشي على بيطبوا أغصان الزيتون سفى إيديهم أو في المهل وهاستعجل ليه؟ ع البيت اهتلاقي مناطق أخرى أكتبر من أولادهم وحريمهم! ولادك منتظرين «الشبيبسي» في إيدك هتقول لي نروح الندوة ، نسمع عن أزمة ورجال الكرمون الفضائيين في الشاشة إنسان، العصر المرسومة في قصايد بالشطة وحكاؤى «بالمايونييز» على كرسى في أخر الصالة ، أستثى حبالهم توصل لى ، وأدور على حيرتى في كوم التراكيب اللغوية، ألاقيهم بيدقوا الأجراس الخرسانة بهمه ع الناصية التانية من شرايين القلب والقشل الكلوى الخيلاميا وإلا تروح عند خليفة " في دكانه يشبت إنك فاشل حيث إنك مش عبملي ولاتعرف إن الفرعون المرسوم ع الورقة الحمراء بقى يحكم في رقاب الخلق-مضبوط مش «أوفسايد» وياخدني أصلى حقيقي -بعد ما حطوه ع العملة. هنروح صعاد ورا زهر الطاولة صلاة الحظ، تغسل على فين ؟ ولمين، والأعداء واقسفين لك على

ناحست كل حوارى العالم . كل عقول الناس ، لابسين "الجنيشز " الأصللي : على روسهم طبق «السنتاليت» ممستوك بعقال ،و لأنك فقري ،وملكش نصيب في بصور الشهد الأبينض والخنسسرة السنسايلة من تهسر الميسنيسي المبروك، فانزاح م السكة وموت .. أحسن لك » فكُنِّرت : « ما أظنش إنى لوحـدى فى هدل البعالم « فـقسرى » ومسريض بالحلّم الأهبل ري منا بيقولوا ، لكن كتروا الأعلااء وحسب اللسبة الموجودة في حسبي من مُندة ،كتسر والاعتداء ،وهاشوف ، طلعت الورقة الدهبيانية من الجينية ،كانت أسسماء الأعبداء في الورقبة رُفِينان عِلْي فاحسة واحد من زمين البورصة وهز الوسط والناحية التانية السامي الشهدا والإهتجاب ﴿ طلبيت الأسماء سايحين على بعبض ، مين ..ومنين؟ مساعسرفستش غيير وجه السوق الحرة والراية البيضا أنفقه لحت على التلتوار وسألت الجتت

الطرق المزحومة بوشوش مطلبة بخرابيث الأفتراء الفالصيق وشتفايف يتنغني حسب الكتسالوج المرفق- للطاعبة الأبدية بالخد الإسسار والأيمن والخلفي كأسمنان والأحدك رجليك ع البوابة تلاقبهم قاعدين ببلاعبوا الشمس الحاميية على دماعهم كلميات منتبة الطبعة مانتنا فيرش العنيش والهدمنة والكيف وعيال في الصارة بترعي مشبتنية الستر وحتة لحمة راس مرموصة جُشِّلهُمْ عُ التلتوار وعينيهم على علم الرزق. فَقُلْنَيُ مسكتك متلبس إنت الصالم بالفكر الغابر المسحى كل النظريات انهارت ولا باقى المغروسة نبى قلوب الخلق مملكة الفقراء الموعودة ماهيش موجودة ، دمرها الفرسان مثنا في اللحظادي هنزعل؟!. الطالعين على غفله من رمل الزمن الساكت

جرشكل

# عالیان معسر

## ح . س

تحطيم جماعة «طالبان» الحاكمة فى أفغانستان لتماثيل بوذا الأثرية هو ذروة من ذرى ذلك الفهم الضيق للدين الإسلامي ،وهو النتيجة المنتظرة لتفشى «ذهنية التحريم» عند قطاعات كبيرة من متطرفى «الحالة الإسلامية» فى العالم كله بعامة ،وفى العالم العربى بخاصة.

والواقع أن التعجب قد اعترانى ،إبان اندلاع هذه المشكلة فى الفترة الأخيرة، أكثر من مرة:

فمرة حين فوجئ الجميع بفعلة طالبان المذهلة مع أن الفهم المتسق كان ينبغى أن يدلنا على أن فعلة شنعاء كهذه لابد واقعة ،بالنظر إلى تتبع منطق طالبان المظلم: بدءا من إجبار الرجال على جعل لحاهم طويلة، مروراً بمنع النساء من الخروج للعمل أو التعليم ،وانتهاء بتحريم السينما والمسرح التلفزيون.

ومرة ثانية حين انتفضت «الليبرالية المتوحشة» في الدول الغربية للدفاع عن«
التراث الإنساني» ضد «بربرية المسلمين» في أفغانستان ،انطلاقا من أن هذه
«الليبرالية المتوحشة». هي حامية حمى المدنية والحرية والحضارة، مع أن هؤلاء الحماة
الحضاريين لم يحركوا ساكناً إزاء محاولات الحفر تحت المسجد الأقصى بالقدس، ولا
إزاء هدم الآثار البابلية والأشورية في العراق بطائرات «الاستنارة» الغربية ،ولا إزاء
المقتلة الجماعية التي خاضها الأفغانيون أنفسهم بين بعضهم البعض بعد خروج

السوفييت ، ولا إزاء الأطفال الذين تسحقهم دبابات «شعب الله المختار» كل صباح في فلسطين.

وصف البعض التناقض في سلوك هذه الليبرالية المتوحشة بأنه «الكيل بمكيالين» وهو تفسير غير صحيح والصحيح أن أقطاب العولمة يكيلون بمكيال واحد وحيد هو مكيال "المصلحة"، مصلحتهم في التدخل والسيطرة والفرض،

ومرة ثالثة حين سارعت بعض المؤسسات الإسلامية العربية ،إلى إرسال و فود رفيعة للمشاركة في مساعى إثناء طالبان عن الإقدام على الفعلة الشنعاء .ووجه العجب هنا يتجلى في أمرين:

الأول: هو أن هذه الوفوذ الإسلامية الرسمية لم تفلح في إقناع طالبان بالعدول عن فعلتها الشنعاء ،وسبب ذلك عندى أن هذه الوفود الإسلامية الرسمية العربية تنطلق هى الأخرى من نفس الأرضية السلفية المتزمتة التي تنطلق منها طالبان .وفي حين استنكر مفكرون إسلاميون غير رسميين (مثل جمال البنا وفهمي هويدي وسليم العوا) فعلة طالبان استنكاراً سافراً أخرج الفعلة عن السلوك الإسلامي الرشيد ،فإن الوفود الرسمية لم تجد سوى الدفع بأن الوقت غير ملائم لمثل هذه الفعلة ،مما يعنى بجلاء الاتفاق على مبدأ التحطيم ،والاختلاف على توقيته!

الثانى: هو أن هذه الوفود الإسلامية الرسمية التى سعت للتدخل لدى جماعة طالبان الأفغانية ،تتغاضى عن- بل وتسهم فى- تحريمات سلفية عديدة فى مجتمعاتنا العربية ، تتبنى منهج طالبان نفسه:

فهناك تحريم «الموديل» فى كليات الفنون الجميلة بمصر، وفتاوى تأثيم الغناء والموسيقى والتمثيل ومنع عرض فيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد بمصر، ورفض الأزهر عرض مسرحية «الحسين ثائراً وشهيداً» لعبد الرحمن الشرقاوى ،مرتين : مرة فى السبعينيات مع كرم مطاوع ،ومرة منذ أيام مع جلال الشرقاوى .وتعديل كلمة «أحمق الخطى» بكلمة «واثق الخطى» فى أغنية عبد الطيم حافظ التى يقول فيها «قدر أحمق الخطى، سحقت هامتى خطاه». ومحاكمة الشاعر الأردنى إبراهيم نصر الله بسبب عنوان ديوان «بسم الأب والأم».

أما أبرز واقعة طالبانية في قلب المجتمعات العربية فهي «حادثة الأقصر الشهيرة»

فى مصر، منذ أعوام أفلم يفتح المتطرفون نيران رشاشاتهم على السياح الأجانب فقط ، بل فتحوها وقبل ذلك وبعده على جدران معبد حتشبسوت المليئة بالمعور والرسوم التى اعتبرها «الطالبان المصريون» أصناماً مساخيط ،ينبغي إبادتها من الوجود.

يقول أدونيس: « تبعاً لمنطق طالبان ، ينتظر أن تهدم التماثيل الأخرى ، تماثيل المخيلة والفكر ، تلك التي تصنع بروح اللغة العربية ، وبخاصة تماثيل الشعر ، فالإنسان ، بحسب هذا المنطق، يحاكى في تماثيله اللغوية « خلق الله » اللغوى كما يحاكى في تماثيله المادية «خلقه» «المادي».

إن سحب هذا المنطق على استقامته هو ما يحدث بالفعل في واقعنا العربي، وهو ما يقف وراء تلك السلسلة المتصلة من المصادرات التي شهدتها حياتنا الأدبية والفكرية في معظم عقود القرن العشرين كله: بدءاً من مصادرة طه حسين وعلى عبد الرازق في أوائل القرن، مروراً بمصادرة نجيب محفوظ في أوائسطه ، وليس انتهاء بمصادرة نصر حامد أبو زيد وحيدر حبدر في أواخره والمنطق في كل تلك الطقات المتتابعة هو بتعبير أدونيس—هدم تماثيل المخيلة والفكر، حيث «لابد، إذن ،من تهديم «أصنام» الشعر والفكر والعلم .إذ كيف يحق لمخلوق أن يحرك شفتيه بكلمات نطق بها خالقه ،وكيف يحق له أن يصنع منها تمثالا—بيانا يحاكي به بيان الخالق؟».

وليس من ريب فى أن طالبان الأفغانية قد واجهت الوفود الإسلامية العربية الرسمية بقائمة من الفتاوى التحريمية التى أصدرتها هذه الوفود الرسمية فى بلادها العربية مما ينبع من نفس المنهج الطالبانى ويتوحد به ولذا كان موقف الوفود ضعيفا وموقف طالبان قوياً ، فكأن لسان حال طالبان يقول لفقهاء العرب: «كيف تطلبون منا أن نعدل عما تفتون بمثله فى بلادكم العربية ». ؟

والواقع أن وجود ذلك «الحبل السرى» بين طالبان الأفغانية وطالبان المصرية ليس بالأمر المستغرب، إذا نظرنا إلى العلاقة بين الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر والفرق الإسلامية الأفغانية ،أثناء مقاومة هذه الأخيرة للوجود السوفيتي في أفغانستان ،حيث تشكلت أفواج الجهاد المتطوعة للصرب في أفغانستان ،وحيث التدريب على السلاح ، ثم عودة هذه الأفواج إلى مصر لينشأ في وصفها تعبير «الإسلام الأفغاني في مصر».



وعلى ذلك ،فإن جملة أدونيس المركزة «بشر، إما أنهم سيوف ، وإما أنهم جثث »ليست فحسب وصفا لوضع أفغانستان حيث الناس جلادون أو ضحايا ،ولا ثالث ، بل هى كذلك وصف لوضع مصر ومعظم البلاد العربية ،حيث الناس صنفان :مندوب إله أو إمكانية قتيل ،ولا ثالث.

أما المواطنون العرب فقد كانوا ينظرون إلى الوفود الإسلامية الرسمية العربية ومهمتها «التنويرية» في أفغانستان ،وهم تارة يقولون «فاقد الشئ لا يعطيه»، وتارة يقولون: « من كان منكم بلا ذهنية تحريم فليرم طالبان بحجر».

# صورةالفنان

### ماجد پوسف

تنتشر عند معظم الناس ، صورة للفنان أو الشاعر أو المبدع بشكل عام تتصوره على أنه شخص بوهيمي ، متحلل من جميع الروابط الاجتماعية ، يحيا بطريقة شاذة ا \* وغريبة (تكاد تكون مريبة) ، لا شأن له بما تعارف عليه الناس من تقاليد وقيم وأعراف ، ولا علاقة له بما تواضعوا عليه من أخلاق وسلوك .قليل العناية بهندامه ، ربما ، شارد الذهن عادة ، ذائغ النظرات في الغالب ، جائع للشهوات بأنواعها دائما، يسخر باستمرار من كل ما تعود الناس على احترامه وتوقيره ،مستهتر -في العادة-بمنظومة (الأخلاق) الشائعة والمحترمة ، لا يقيم اعتباراً لأية قيمة من أي نوع ، خصوصا إذا تعارضت هذه القيم مع لذائذه وشهواته ورغائبه ومصالحه المباشرة.. إلى أخر معالم هذه الصورة التي قد تختلف في تفاصيلها كثيرا أو قليلا لصالح الفنان أحيانا، ولغير صالحه في معظم الأحيان ، ولكنها وإن تباينت في تفاصيلها حسب الظروف ،وحسب موقع مكون الصورة ووعيه وبيئته ورؤيته وثقافته .إلخ، لكى مما لاشك فيه أن ثمة إجماعا على النظر إلى الفنان أو المبدع باعتباره شخصا خارجا عن المألوف.ومختلفا ..وفي هذه الحدود، فلا مشاحة ولا خلاف على أن الفنان أو المبدع أو الشاعر يختلف عن الإنسان العادي بدون شك ، ولكنه ليس خلاف الانحطاط والتدنى والتحلل ،مع تسليمي بأن قطاعا كبيراً من المبدعين يتصورون المسألة على هذا (النحو) ..وإنما الخلاف الأصيل للفنان أو المبدع عن الإنسان العادي- في تصوري طبعا- هو في حدة بصيرته ،ونفاذ وعيه وحساسية نظرته، وموهبته في القراءة الفنية الخاصة والمتميزة لواقعه ،القراءة

المبدعة لهذا الواقع وقدرته على أن يقبض على جوهر لحظته التاريخية /الاجتماعية /السياسية .. إلخ قبضا فنيا باهرا ،مؤثرا ،ومحركا ،ومغيرا ، ودافعا، اختلاف الفنان ، إذن ،يتبدى -عندى-في قدرته الفذة على ملامسة عالم الروح ، التي أشار الله إلى أنها سر خفى ملغز لا يدرك كنهه ، بل إنه -الله- احتفظ بحقيقة هذا السر لنفسه "ويسالونك عن الروح ..قل الروح من أمسر ربي » ..الفنان أو المبدع أو الشاعس ،هو الوحيد القادر على الاقتراب من هذا السر ..لحد ما ،وهو بعمله الفني الرفيع يستجلى بعض غوامضه اويلقي بضوء ما على بعض خوافيه وأسراره اومن هذا تأثرنا -كمتلقين -بالفن والشعر والإبداع ..فهذه الكيانات الجمالية- في أعلى ذرا تحققها اللافت لا تقدم لنا أية فائدة عملية من أي نوع .. فسلا تزيد أموالنا متلا، ولا تملأ بطوننا بلذيذ الطعام وشهى الشراب، ولا ترضى غرائزنا المعروفة ، كلها أو بعضها ..غريزة الامتلاك.. أو الشهوة الجنسية ..ولا تشفينا من مرض السكر أو أوجاع الكبد أو الكلى أو أي مرض عضوى أخر.. ولكنها برغم ذلك قادرة على تحقيق سعادة غامرة وعميقة.. لأنها تتعامل فورا مع جوهرنا الإنساني العميق ،ويعقد الصلة المباشرة والكهربية مع حقيقتنا البشرية الأرفع ، لأنها تقترب -مباشرة- من هذه المنطقة الربانية التي خص بها الله نفسه ..وهي منطقة الروح، في هذه اللحظة ..لحظة الفن ..لحظة الإبداع ..يشارك الفنان الحق.. الله ، في جزء من السر ، تقترب اقترابا ما من هذه المنطقة المحظورة ، أو المخفورة بالأسرار ، والمترعة بالأنوار ، ولذلك ، ففي كل عمل فنى حقيقى .. صوفية ما .. صلة ما تنعقد بهذه المنطقة التي كأنها تنتمي إلى تلك اللحظات الأزلية المبهمة السابقة على خلق الإنسان ، أو تلك اللحظات الأبدية الملغزة الأخرى الباقية من بعده .. تلك اللمظات الميتافيزيقية التى لم يشهدها الإنسان ، ولكنها مركوزة في دماه، وفي ذاكرته اللاشعورية ، أو في وعيه الباطن ، أو لاوعيه الكامن ..وعيا الفن الحق ، إلا اقتراب بمعنى من المعانى من هذا السر، من بهاء هذه اللحظة ، وكنهها المستعصى المحوط بالغموض ، ولأن ذلك كذلك، يكاد يكون الفن الحق , ،والشعر الحق، هو ذلك الذي يسربله قدر من الغموض والخفاء وعدم الاتضاح الكامل، هو ذلك الذي يسامت الروح في إشراقاتها الخفية ، وضبابها الشفيف ، واتضاحها البهي في ملكوت الملغز الغامض المكنون على شفا صراط -كحد سكين -مرهف ومشرع بين العقل والجنون!!.

على أى حال ، وحتى (لا ننجذب) فى حالة تبعدنا عن موضوعنا ..فلعل ما سلف حتى الآن يضعنا إزاء المهمة المستحيلة والثقيلة وللفنان والشاعر الحق، والتى تشبه من نواح عدة - ثقل النبوة، ووطأة الرسالة ، وإرهاق الوحى .. ومن ثم، فالفنان أو المبدع -

فى هذا السياق -يمتلك عبء الأمانة ومسئولية الكهانة ،كما قال شاعرنا الراحل على قنديل.. وامتيازه هو فى هذا الاستبصار المرهق الذى يحتمله عن طيب خاطر خدمة لناسه وشعبه ..كأن المبدع هو (زرقاء يمامة) أمته بمعنى من المعانى ، هو قادر على أن يستخلص الجوهر ، ويستصفى اللب، ويستقطر الكنه المكنون ، ويقارب السر المفزون ، ويشارف الروح على شفا الكاف والنون!

أما تلك الصورة الكاريكاتورية ، المشار إلى بعض ملامحها في أول هذا المقال للفنان أو الشاعر أو المبدع ، فهي صورة مزيفة ومدعاة ومزورة للفنان الحق، أو الشاعر المددق ، صورة يحلو للبعض أن يتمثلها لكى يحصل-مخادعا وكاذبا -على لقب الفنان،وعلى وصف المبدع ،وما أكثر المزيفين والكذابين والأدعياء والشعارير!.

المهم.. أننى لا أتصور حجوهريا – فنانا لا خلاق له، أو مبدعا منحلا، أو شاعراً فاسد القيم .. صحيح أن مثل هؤلاء تعج بهم الحياة ، ويملأون الواقع ، ولكنهم لا يتطابقون تمام التطابق – أو أى تطابق إن شئت الدقة – مع الفنان الحق، والشاعر الصدق ،والمبدع الأصيل..ففى كل تاريخ الفن والشعر والإبداع ..هناك الأنصاف والأرباع ،ومن ليس لهم من الصفة إلاها ،ومن الملقب سواه .. إلا الاسم والنعت أقصد .. (شاعر) ، (فنان) ، (مبدع) بلا جوهر حقيقى ،أو حقيقة جوهرية ،لهذه المسميات!

وفى بداية حياتى الأدبية والشعرية ،كنت أشعر بانبهار كبير تجاه كاتب يكبرنى ، أقرأ له كل محرف يكتبه ، وأبحث عن قصصه فى كل مجلة أو جريدة ، وأتلقف كتبه الأولى بسعادة وحب غامر، إلى أن أسعدنى الحظ بلقائه ،والتعرف إليه ، ولا تسل عن سعادتى ،وقد اصطحبته إلى بيتى ليلتها ،لنقضى الليلة معا فى أحاديث طلية سعادتى ،وقد اصطحبته إلى بيتى ليلتها ،لنقضى الليلة معا فى أحاديث طلية وتقارعات نقدية ، أقرأ له شعرى ،ويقرأ لى قصصه ، وبشكل عابر ، سألنى عن بعض الأعداد بالذات من مجلات أدبية متعددة: هل هى عندك ؟ .. وأجبته تلقائيا وصادقا بالإيجاب ..فطلب منى إحضارها ،ققمت لمكتبتى ألمله له ما أراد من اليمين والشمال بومن أعلى الرفوف هنا ، وأسفلها هناك حتى جمعت له ما أراد ..فأخبرنى ..أن هذه المجلات احتوت فى بعض أعدادها تلك على قصص له ، وأنه بسبيله لإعداد مجموعته الجديدة من هذه القصص المنشورة ،فى هذه المجلات ..وإلى هنا لم يكن ثمة ما يريب، أو يدعو للشك .. وأكمل أنه فى حاجة إلى مراجعتها والاطلاع عليها لأنه ليست لديه كل هذه الأعداد وأنه سيكمل الليلة فى هذه المراجعة والفحص ، وقمت للنوم وأخبرته أننى مضطر للخروج فى الصباح مبكرا جدا لوداع أبى الذى كان سيسافر -فجرا -إلى مضطر للخروج فى الصباح مبكرا جدا لوداع أبى الذى كان سيسافر -فجرا اللي السعودية، وأن كل ما عليه فى الصباح بعد أن ينهض وقتما يشاء ويقرر الانصراف، أن يعنى بالتأكد من إغلاق الباب خلفه ليس إلا..

وحتى لا أطيل عليكم في تفاصيل غير مهمة..

المهم .. أنه عند عودتى .. اكتشفت تمزيق الأستاذ الفنان المبدع الساحر المبهر لكل قصصه من مجلاتى المختلفة وإفسادها جميعا على .. وأنه أخذ عددا من الكتب أيضا من مكتبتى دون استئذانى .. ودون أن يعلمنى حتى بما أخذ فى ورقة استعارة أو ما شابه .. ولا تسل عن فجيعتى الباكرة فى هذا التصرف (اللا أخلاقى) .. وتصطم صورة هذا الفنان الكبير (الذى ما زلت على قناعتى بأنه فنان كبير) وقلت لنفسى مشمئزا من سلوكه ساعتها ..إذا كان لابد أن أعرفه أصلا فليكن ذلك من بعيد لبعيد .. بمعنى أن أقرأ له فقط .. دون التورط فى الدخول معه فى علاقات مباشرة ..قد تفجعنى بما تكشف عنه من تناقض فادح بين الصورة المثالية للفنان أو المبدع و الشاعر التى تفترضها القراءة المبددة ..وبين ما قد يعتور الشخصية الحقيقية من عيوب ومثالب أخلاقية رهيبة أحيانا ولذلك ،فأنا أميل- بطبعى -إلى الإيمان الكامل (وإن كذبته الوقائع أحيانا وصدقته فى معظم الأحيان) أن الفنان الكبير ، والمبدع العظيم ،والشاعر الفذ.. هو حالة من الانساق بين القول والفعل ، بين القناعة والسلوك، بين الفكر والعمل ..بين أقيم الإبداع كما تلوح فى عمله ،وقيم الحياة كما تلوح فى علاقاته وحركته بين الناس ..وأن الخلل بين المستويين بدرجة أو بأخرى لا يدل على مجرد عيب فى شفيته ..وإنها على نقيصة فى إبداعه!.

ولكن، إذا كان لابد أن أسلم في نهاية هذا المقال ،بأنني لا أمتلك منطقا قويا في الدفاع عن هذه الفكرة ..لأن تاريخ الأدب والفن والإبداع يمتلئ بالمنحطين والسفلة.. بل والمجرمين أحيانا ..وهم مبدعون أفذاذ في الوقت نفسه! وهذه حقيقة لا أستطيع إنكارها والمماراة فيها للأسف الشديد ..ومع تسليمنا الكامل بنسبية المعايير الأخلاقية من مجتمع لمجتمع ومن عصر لعصر.. فلأقل بكل تواضع إذن .. إنني أنا شخصيا ، لا أفهم ولا أحب أن أتعامل مع فنان عظيم هو في الموقت نفسه إنسان منحط ،وقد أفضل -إذا كان لابد من ذلك أصلا- التعامل مع فنان متواضع القيمة، ولكنه إنسان عظيم حقا!!

كتــاب

كتاب عز الدين نجيب :

## شهداء برسمون شهداء

### محمد سيد سلطان

لا يعد هذا الكتاب مجرد كتاب يستعرض فيه مؤلفه أعمال نخبة من أهم فنانى مصر التشكيليين في العصر الحديث ، بل هو في الحقيقة شهادة موثقة يبين فيها حياة هؤلاء الفنانين الكبار الإنسانية ، في قوتهم وضعفهم ، في حبهم وكرههم ، في مرضهم ونزواتهم وإحباطاتهم .. والأهم من ذلك رصده لما ناله هؤلاء الفنانون من جزاء على يد المسئولين عن الثقافة في بلادنا ، فالغريب في هذا الكتاب هو أنك ماإن تقرأه حتى ينتابك شعور عميق بالفضر للانتماء لهذا الوطن الذي أنجب هؤلاء الفنانين العظام ، ولكن سرعان مايذوي هذا الشعور تحت وطأة شعور أكثر عمقاً ، وهو شعور بالخجل والخذلان لما لقيه هؤلاء الفنانون من إهمال من قبل السادة المسئولين عن الثقافة في بلادنا في حياتهم وبعد مماتهم..

والمفارقة الهائلة فى هذا الكتاب - كما يقول الشاعر حلمى سالم فى كلمته على الفلاف الخلفى - هى أن كاتبه - عز الدين نجيب - هو نفسه واحد من أبرز الفنانين الشهداء : فمرة يعتقل بسبب تضامنه مع الشهداء التورة الطلابية فى أوائل السبعينات، ومرة يعتقل بسبب تضامنه مع الفلاحين

الثائرين على قانون الإيجارات ، وبين هذه الأعتقالات هناك سلسلة متواصلة من فصله وإبعاده وتحطيم لوحاته ومرسمه .. ولكل هذا لم يكن غريباً أن يحمل الكتاب كل هذا الحب والدفء تجاه فنانى مصر الكبار..

ورغم أن الكاتب قد قسم كتابه إلى خمسة فصول استعرض خلالها حياة إحدى وثلاثين شخصية إلا أننا نستطيع أن نقسم الكتاب تقسيماً مغايراً. فالكاتب قد عالج في كتابه نوعين من الشخصيات: النوع الأول نوع كان ملء السمع والبصر في حياتنا الثقافية، مثل حسن فؤاد وصبرى كامل وسيف وأدهم وانلى وإنجى أفلاطون وعفت ناجى وتحية حليم ولكن يبقى السؤال المهم الذي طرحه الكاتب عند عرضه لحياة هؤلاء الفنانين، ماهو التقدير الذي نالوه؟

والنوع الثانى هم من عانوا عذابات كبيرة ورغم ذلك لايعرف عنهم الكثير ، رغم إنهم في حقيقة الأمر لايقلون عن فنانى النوع الأول الذين ذكرناهم ومنهم نحميا سعد ، محمد شفيق ، صدقى الجباخنجى ، حسن محمد جسن ، محمود عفيفى..

يفتتح الكاتب فصول كتابه بأول المعلمين وأول الشهداء ، ألا وهو أحمد صبرى .. والذي يعده المعلم الأول لأجيال الغنائين في مصر منذ أوائل الثلاثينيات فلقد تخرجت على يديه من المدرسة العليا للفنون الجميلة أجيال وأجيال تركت بصمات قوية على مسار الحركة الفنية ، متشبعة بتعاليمه الصارمة أو مضيفة إليها قيما جديدة أو حتى متمردة عليها، وفي ذلك كان تأكيد لوجوده وتأثيره ، فلو كان بغير تأثير مااستحق التمرد عليه من أبنائه .. ومن بين تلاميذه النابهين على نفس الدرب الأكاديمي الفنان حسين بيكار والفنان صلاح طاهر في مرحلته الأولى .. وكان من قوة تأثير ورسوخ هذا الاتجاه الأكاديمي الذي أصبح أهم مدرسة في الحركة المفنية حتى نهاية الثلاثينات ، أن قامت للتصدي لها ودفعها جماعة فنية جديدة من شباب الفنانين عام ۱۹۳۹ باسم « جماعة الفن والحرية» بقيادة رمسيس يونان وفؤاد كامل ، وكامل التلمساني .. أما حياة هذا الفنان الكبير من يوم مولده في أبريل ۱۸۸۸ وحتى وفاته في مارس ۱۹۹۵ فهي مسلسل تراجيدي ، بل أقرب إلى الميلودراما فمن موت والدة وهو في الثانية من عمره وموت والده وهو في الثامنة إلى انتقاله

إلى بيت غاله وتذوقه مرارة العيش والحرمان ومالاقاه من إذلال .. ثم التحاقه بعد ذلك بمدرسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز التى أعلنت عن افتتاح أبوابها سنة المدرسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز التى أعلنت عن افتتاح أبوابها سنة المراه ثم سفره إلى فرنسا بعد ذلك فى بعثة فنية فور انتهاء دراسته .. لانجد غيز مأساة كبرى لاحقت هذا الفنان الكبير صاحبته منذ ولادته وعبر حياته ، والتى انتهت نهاية مأساوية ، ففى عام ١٩٤٩ سلب منه القدر نور عينيه وهو فى ذروة النضج والعطاء الفنى ، واحتاج إلى جراحة فى عينيه . ولم يكن معه مايغطى نفقاتها ونظم له بعض محبى الخير معرضاً للوحاته ، حيث بيعت فيه سبع عشرة لوحة بمبلغ أربعمائة جنيه(!!) وأجريت العملية بالفعل ولكنها لم تأت بنتيجة وهكذا عاش سنواته الأخيرة لايستطيع أن يرسم أو يوفى نفقات أسرته الكبيرة . وكان أقسى يوم على نفسه يوم تلقى - خلال هذه الأزمة - دعوة من الدكتور طه حسين وهو وزير للمعارف لرسم صورة شخصية له وعجز عن تلبيتها ..

ولاتختلف حياة صبرى في تفاصيلها عن حياة باقى فنانينا وكأنه بدون ألم ومعاناة لايكون هناك إبداع ، وأقول في تفاصيلها لأن هناك الكثير من الفنانين من سعوا منذ بداية حياتهم إلى الدراسة الأكاديمية ثم محاولة السفر إلى الخارج وخصوصاً فرنسا لكي يستكملوا دراساتهم هناك.. كما أن هناك الكثير منهم من عانى منذ نشأته وحتى وفاته مر المعاناة في حياته والإهمال من قبل الدولة ومنهم حسن خليفة ..

وحسن خليفة هو الطالب الوحيد الذي التحق بكلية الفنون الجميلة بتأشيرة من الرئيس جمال عبد الناصر شخصياً ، بعد أن رفضت كلية الفنون الجميلة قبوله طالباً بها ، فلم يكن في وسعه سوى تقديم شكوى إلى مكتب الشكاوى ، وهو مملوء يقيناً بأن شكوته هذه سينظر إليها ولكن المفاجأة كانت أكبر مما توقع فقد استدعته الكلية لتبلغه بقبوله بناء على توجيهات الرئيس ، ولم يصدق أو يهدأ له جنان حتى قرأ بنفسه تأشيرة الرئيس على طلبه ، وكان نصها :" إذا لم يقبل حسن خليفه في كلية الفنون فلمن أعدت إذن ؟ .. ولم ينس حسن خليفة هذا المعروف ففي عام ١٩٧١

قام حسن خليفة بنحت تمثال بارتفاع أربعة أمتار في الساحة الرئيسية لجامعة بيروت العربية بلبنان .. وهو العمل الذي سبب له فيما بعد ألاماً مبرحة - بسنب وقوفه الطويل فوق السلم - في عموده الفقرى .. وبعدها في عام ١٩٧٦ يذهب حسن خليفة إلى فرنسا فيقضى بها سبع سنوات يدرس فيها فن الميدالية - نال حسن خليفه جوائز عديدة عبر حياته الفنية ففي عام ١٩٧٧ حصل على جائزة البورتريه " لبول ماير" بفرنسا كما فاز بالميدالية البرونزية في النحت الميداني عن تمثال « اللحن الحزين » من صالون باريس الدولى عام ١٩٨٠ . كما نال أيضاً الميدالية الفضيية في النحت عن تمثاله « عذاب الإنسان » من صالون باريس الدولي عام ١٩٨١ وغيرها.. ولم تختلف معاناة النساء عن الرجال في حياتنا الفنية فما لاقاه الرجال من معاناة وإهمال لاقته أيضا النساء ولكن إضافة إلى المصير الذى اجتمعت عليه أغلب فناناتنا وهو الوحدة القاسية ، بعد أن تساقطت - مع رياح الخريف - أوراقهن ورقة ورقة ، فتكالبت عليهن قسوة الوحدة مع مرارة النسيان! .. ولكن تبقى إنجى أفلاطون هي التي تعرضت لتجربة السجن دون غيرها من الفنانات ، فلقد قبض عليها في عام ١٩٥٩ في أكبر حملة اعتقالات سياسية تشهدها مصر ، لتقضي في السجن خمس سنوات . والمفارقة أنه في اليوم التالي للقبض عليها دق جرس الباب فى منزلها ، وكان القادم مندوباً من وزارة الثقافة بخطاب تهنئة بحصولها على الجائزة الأولى في مسابقة التصوير الزيتي التي أقيمت بين كبار الفنانين عن العمل في الحقل، ومن حياة الترف إلى عذابات السجن قضت إنجى أفلاطون خمس سنوات ولكنها تقبلت الأمر بعزيمة خارقة ورفضت أية مساومات للتخلى عن مبادئها واستنكار مواقفها السياسية مقابل الإفراج عنها ، فاستغرقت في رسم المسجونات بعد أن أكتشفت أنهن لسن شريرات بطبعهن ، بل كثيراً ماوجدت أعماقهن أنقى من كثيرات ممن يعشن حياة الترف في المجتمع ، وأنهن ضحايا القهر والقلم الاجتماعي .. وهكذا استغرقت في رسمهن أو بمعنى أشمل .. في رسم



الحيوات المكبوتة الزاخرة بالمعاناة والقلق والخطيئة والخوف والمجهول والتمرد القهر والشهوات المحرمة التى تلتهب ناراً لدى أدنى لمسة ، ترسم الأشواق العاطفية والأمومة الحبيسة والأيام المتساقطة مع الأمال فى بطء كظلام النهار وساعات الانتظار اللانهائية التى تعيشها السجينات ، أو خطوط الزمن على وجوههن التى توشك أن تفقد أدميتها.

وفى ١٧ أبريل ١٩٨٩ وبفارق يوم واحد عن يوم ميلادها وهو ١٦ أبريل ١٩٢٤ رحلت انجى أفلاطون عن عالمنا ، بعد أن أصيبت فجأة بجلطة لم تمهلها غير أيام قليلة ، بعد رحلة فنية تجاوزت ألف عمل فنى مابين لوحة زيتية ومائية ورسوم بالفحم والأحبار..

وأخيراً فالكتاب قصيدة وفاء شجية من فنان ذاق مرارة المعاناة والقهر يقدمها تحية وإخلاصاً لمن سبقوه على الدرب من فنانينا وفناناتنا ليسد بها فراغاً كبيراً في مكتبتنا الفنية وليدشن به لبنة من اللبنات التي تربط بين الفن والفنانين وحقوق الانسان.

قصـــة

## فالمناف السيان

## إيهال المصرى

(1)

هناك على بعد مترين كانت تجلس على حافة سرير فخم ، شاردة تحملق فى أفق غير منظور ، وعلى نفس المسافة منها كنت أجلس بدورى على حافة سرير فخم شاردة – رغما عنى – أحملق فى نفس الأفق غير المنظور ، فجأة .. قررت أن تخلع ملابسها رغم برودة الجو لتقف عارية تماما، ولأن هناك قواعد للعلاقة بيننا لايمكن الخروج عليها فقد اضطررت لأن أخلع ملابسى رغم شعورى بالبرد لأقف عارية تماما على أمل أن تتخذ قرارا مضادا يقينى هذه البرودة ، غير أن الحمقاء وقفت تحملق فى اتجاهى وهى تفكر فى أمر لاأستطيع أن أتبين ملامحه، وكما تحملق فى أحملق فيها ليتكرس بداخلى شعور بالخواء ، هى غبية تضايقنى ومع ذلك تقودنى باستمرار فى نفس الاتجاه.

(۲)

عندما وقف خلفها مقبلا عنقها كانت تبدو متوهجة ، تنم كل إيماءاتها عن نشوة محمومة ، وأنا - كما هي العادة - صورة مطيعة لايمكنها الخروج على النسق ، تغمض .. أغمض .. أغمض .. تباعد بين شفتيها لتصدر أنة ملتهبة .. أباعد بين شفتي لكن

دون أن أصدر صوتا ، تعض .. أعض ، ترتعش.. أرتعش، تسلم جسدها للمساته أسلم جسدى للمسات .ه.. أو للمسات شبيهه الذى لايختلف أمره عن أمرى كثيرا ، كل هذا كان يحدث بدقة متقنة على المستوى الشكلى ، لكن تطابق الحركات كان يزيد توتراتى ، فالحمقاء القابعة على سريرها تحت جسد هذا الخنزير تثير اشمئزان كيف يمكن لها أن تتقبل مثل هذا البدن، بل والأغرب أنها تستمتع به ، الاشمئزان كاد يجعلنى أتقيا ( وهذا لم يحدث طبعا نتيجة المعايير الصارمة التى تحكم تصرفاتى) ، فى هذه الليلة تحديدا بدأت أشعر بالقهر ولم أعد أخشى الظلام ، فهو الذي يحررني منها حتى ولو بالغاء وجودى.

(٣)

هاهی تعود لارتداء ملابسها .. أشعر بالدفء .. تبدأ فی البكاء بجرقة .. أدمع (مثلها تماما) لكننی أحس بالسعادة حزنها يسبب لی انتعاشا جذلا .. لابد أنها أصبحت تدرك حقيقة مشاعری تجاهها ، استشف ذلك من نظراتها الكارهة التی بدأت تحدقنی بها ، حاولت - بدافع من خوفی - أن أظهر لها بعض الود ، لكن نظراتی لم تساعدنی ، وقتها فقط قررت أن أحاول.

(٤)

الجفاء المتنامي أصبح إطارا عاديا لعلاقتنا حتى إنها أصبحت لاتنظر إلى ، قد تقف أمامي لتصلح ثوبها أو زينتها لكن دون أن تلتقى عيوننا ، عرفت أن محاولتي بدأت تثمر ، أفولها أشعرني بالزهو .. والقوة !

ુ ( ૧)

سأحاول أن أفرض وجودى حتى فى حالة اختفائها ، أحلام البقظة بدأت تزين لى المحاولة ، فأخذت استعد لمعجزتى ، إنها أسطورة الخلق قد تتكرر ، الحياة من رحم العدم ، سأكون حواء الصور المسلوبة الإرادة وسأختار آدمى من بين عشرات المحبوسين فى الأطر الزجاجية ، وسأتعرى فقط عندما أرغب فى التعرى ،

وسأختار من يطارحنى الغرام وأغمض عينى وأباعد بين شفتى لأصدر أنة ملتهبة .. لا بل أنات تعوضني فترة السكون التي سبقت الخلق ، نهضت هي متجهة إلى الباب، ورغما عنى نهضت أنا متجهة إلى الباب ، لكنى أخذت وضع الاستعداد للبقاء لحسن الحظ أننى لاأراها ، استجمعت قواى ، قبل أن تغلق الباب نظرت وراءها .. نظرت ورائى ، لمحت على وجهها طيف ابتسامة متحدية ، فأجبتها بابتسامة متحدية .. أغلقت هي الباب..

(7)

فشلى قادنى إلى حالة من الإحباط ، سحقنى الاكتئاب ، لحسن حظى كانت هى أيضا تمر بنفس المشاعر، لم أكن مستعدة لأن أراها سعيدة وأنا مكتئبة، حالتها السوداوية جعلتها تفرط فى التدخين الذى أدمنه ، علاقتنا انحدرت إلى أدنى مستوياتها خاصة مع بقائها فى الغرفة لفترات طويلة مما جعلنا فى مواجهة مستمرة ، أخذ نفسا من سيجارتى ، يتصاعد دخان سيجارتها ، ضعفها الشديد جعلنى أستعيد بعض الثقة بنفسى فأقرر أمرا ، إذا كنت قد فشلت فى المرة السابقة فان ذلك حدث بسبب خروجها الذى أخل بمعايير العلاقة بيننا ، أما فى وجودها فالأمر يستحق محاولة أخرى، إن حركة مبادرة قد تعيد تنظيم موازين علاقة التبعية ، فقط سأنتظر اللحظة المناسبة.

**(Y)** 

كانت واقفة أمامى تمسك كوبا . كنت واقفة أمامها أمسك كوبا ، رشفت رشفة . رشفت رشفة . رشفت رشفة ، نظرت إلى بكراهية .. انتبهت إلى أننى مازلت أقف عند حدود التكرار السلبى ، فقررت أنها اللحظة المناسبة ، في انفعالة مفاجئة رفعت يدى بالكوب وألقيته بكل قوتى في اتجاه وجهها..

فى الوقت الذى كانت أشلائى تتناثر فيه مع زجاج المرآة المحطمة ، كانت هى تهوى على السرير وتجهش بالبكاء!

### شعسر

# بهجالانوان

### محمود الزيات

أمشى كملك شرقى سابق يتجول فى إيطاليا منكسر القلب ولكن المخابرات لن تدبر مؤامرة لقتلى ولن تستأجر ممثلة مغمورة لتدس لى السم فى شرابى الأمر الذى يشعرنى بالمزيد من المرارة

لدى أسباب كافية للسكوت وحيث إن الحياة فى ذات الوقت وهبت أناساً آخرين وهبت أناساً آخرين أسباباً كافية للتكلم وقدرات خسيسة على اقتحام فضائى أجدنى مضطراً للتكلم جيث يصبحون فجأة فى مجال الرؤية

يتحركون بنشاط صامت كمن يجهزون لموتى سوف أشغلهم عن هذا مؤقتاً " مؤقتا " هذه أستخدمها بيني وبين نفسي منذ سنوات ربما "مؤقتا" حقيقة أشد صلابة من " خطة التاريخ" لم أقابل أحداً يمتلك خريطة معقولة للتاريخ برحابة مصطنعة سوف أكمل استماعي الأمر لايعنيني على الإطلاق حیث لاجدوی من کل هذا الشك في الجدوى يحمل في طياته مصادرة تقول: إنه لابد لكل شئ من جدوى بما يعنى أننى أنطوى على تكوين أصولى مقاومتي الخفية للخواء تأكل نصف قدرتى على التركيز أحيانا أتصور أنهم أيضا في معركة عنيدة يقابلوننى بنصف وعيهم مما يجعلني أشك في قدراتهم على التفكير كما أنهم يشكون في قدراتي الآخرون اعتامة يتكلمون فيما لايرغبون التكلم فيه ربما لأن مافى داخلهم حزين أيضا ليست هناك طريقة يخرج بها المرء من نفسه ليرى الأشياء بحياد فيزيائي ربما كانت الألوان أكثر هدوءاً



والطبيعة ذات تفاصيل أقل وأصحابى أكثر معقولية ربما هم حقيقيون.

باعتزان مأساوى كما يصف نيتشه انكسو جوراس أرتدى ملابس بهيجة الألوان وأمشى فى جنازتى الطويلة متماسكا قدر الاستطاعة أمشى كملك شرقى سابق يتجول فى إيطاليا.

شعر

# वर्ष ५५५००००

### ملحتمنير

هالف الهوى لفتين بالعصابا وأدبها ف الرمل يمكن تصحى الورد

هارفع رجلى اليمين قدام وأنط بالشمال ف العالى يمكن يمكن يولف طير

هازق قلبی العجوز بالراحة.. كإنه النهر.. زاحف ع الحصلی بالطحی و أسيبه يعوی بكرامه علی طبل شبه الجوع يمكن

# نافاتاتالهاعين

### حبى كالقمر

حبى لك كأقمار الليالي كل يوم هو بحال هو يوماً في حبك كالبدر وفى حبك يوماً كالهلال فلا تشقى نفسك بالسؤال أو يفزعنك تغيير الأحوال فالقمر يظل قمراً في كل الأشكال ولو تحول يوماً من بدر إلى هلال

## ندى إمام عبد الواحد جنسون

رضيع ، تخور جاموسة ، تصيح الديوك في غير ميعاد الصلاة ، تموء قطة ، يزيط العيال:

- بيو ، بيو .

تكر الأصوات وتفر، العجوز تسوطه النبرات ، يغتاظ ، ينفخ ، ينفر ، يهيل طوب (الجحريدة) على خيالات العيال، توجعه الصيحات ، يدور حول رسمه ، يستكشف الأبواق المتنمرة ، الأولاد في مخابئهم يتحفزون، تنقله يثير الزوابع ، رمال وأتربة وسيل من الزلط، أبرز معن شارع النحيفية ، أتلفت خوفاً من الكلاب المسعورة، يلخمني التوجس، أصطدم بالجسد الصخرى، يقبض على ياقة قميصى من قفاى ، يرجف قلبى ، يتدحرج حجر من سطح دار القرشي، بنز جسدى عرقاً ورعباً، تتسمر عيناي تقرع العصى صفيحة ، ينهق حمار ، على تجاعيده مسنونة الحواف , عيناه تشغوالحسلان، ينبح كلب، يصرخ تطقان شرراً، أتوسل في صمت ليدعني

، تغطی ریالته ذقنه ، یتحشرج صوتی: - ياعم الحاج أنا..

من الصوان ، تنهضني سرعة فوق كل سلبته العقل. السرعات، ألهث، تتبدل الأرض تعباناً أكتم الامى ، ينطق:

- من الذي ضربك ؟؟

أتذكر البكاء ، يمهلني فترة ، يخفت نحيبى ، يعاود السؤال:

- من هو الضارب؟؟

أرد بحروف موتورة:

– الشيخ سِيد.

- وكيف أمسك بك؟؟

أصمت ، يتجاهلني ، أتألم بآهات مكبوتة، يطلب الإجابة تخذلني الكلمات ، أتشنج ، أتحسس آثار يده الغائرة ، ويحكى وعلامات الأسى والحيرة تتخلل سبك الحكايات ونهبني. صوته الرخيم:

أين الشباب كان ، جمالاً وفتوة ، - ليس هو.

رزقه في الأسواق ، يمشى معرش ، شال كشمير وجلباب جوخ ، أمل كل بنات صفعة قوية تلحد حروفي ، وثانية القرية ، عايق ودمه خفيف ، لايعود من تهدني، وثالثة تطلق رفاتي من يده الأسواق إلا في أنصاف الليالي، وفي ،أجرى ، يتقوقع مطرحه ، موجات ليلة شتاء وأثناء مروره على القنطرة الأصوات تنرفره ، يتوعد الجسميع لايسمع إلا خرير مياه الزواريق ، ولم بالقييل، أطوى الأرض، الأولاد بر إلا شقاوة القطط، وقف، وفحاة يتضاحكون ، يتعالى صخبهم ، تعرقل تحولت القطة البيضاء إلى عروس قدمي اليسرى اليمني ، تبطحني شقفه جميلة كفلقة القمر ، قبلته قبلة طويلة

يضمدني ، أغادره إلى حيثما أتيت مهولاً يبتلع كل الأشياء ، لقفني أبى وفي يدى حسفنة زلط ، ينده على ، أمام الدار ، عقد مابين حاجبيه ، مسح لاأعيره أذنى ، إقابل العجوز ، لاأجرؤ دمائي بتوده ومسرامة ، لم يركلني على رميه بالطوب ، أنصرف مبتعداً ، بالأسئلة ، طبطب على كتفى الموجوع ، يشده أبى بقوة ، يقعده جواره ، يبادر أبى بالقول:

- أمسكت بشيطان وضربته .

يسأل أبى كاظماً غيظه:

- ماذا فعل لك؟؟

ينكمش في هدومه ، تتعارك الأجوبة فى مخيلته ، يقول بصوت رائق:

- سرق فلوسى وباع أرضى لغريمي يسخر أبى:

- لايعرفك.

يقضم الكلمات:

- بل تربی فی بیتی ، أذاع جنونی ،

يصر أبي:

يدعك جبهته المتسخة ، يقطع بكلماته قرص الصمت:

بل هم - كلهم - هو

أتلصص محاذياً المضطبة ، يلمحنى ، ينتهفض وبيده نصف قالب طوب ، يحول أبى بيننا.

عصام الدين محمد أحمد

### قرى العاشقين

غدا يأتى لك العاشقون الايملكون غير أغنية وعذابات الطفولة يشقون القمر يبنون سلما في السماء يؤدي اللاشئ غير أن العينين عير أن العينين مانسيه البشر تحكي مانسيه البشر تحكم في الدماء تحكم في الدماء (الأحداق والمهج) لاتنس قرى العاشقين لأين هي ؟

هل جاءك العاشقون البارحة

كانوا ينزفون دماءهم فرحين قالوا إن عشقت فأنت بالخيار أن تقتل أو تنتجر هل رأيت العاشقين البارحة كانوا يشتاقون للنار كالفراشة إذ تسعى نحو حتفها كان البحر يغنى أغنيته الباكية عندها رحل العاشق معندها غير ارتعاشة يد ونظرة حانية ونظرة حانية قرى العاشقين

قرى الماشقين

مذبحة

عبد السلام صبحي

### أشــجان

حضرة السيد مدير التحرير تحية طيبة إلى سيادتكم/ إننى أبعث إليكم بهذه القطعة الزجلية كتبتها حفيدتى شيرين أبو زيد راجح المدرسة المساعدة بقسم الارشاد السياحى فى كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، وهى تعبر عن تجربتها الذاتية ولكم ياسيدى خالص الشكر والاحترام ولكم ياسيدى خالص الشكر والاحترام

### " أشجان

واحكى يا" أشجان "
ده الكلام كثير
فى العينين وعلى اللسان
دى الحلوة "شرين"
قلب أخضر
والصدر دافئ وعمران

أهى قاعدة تدور مش عارفة لها رأس من رجلين ولاحلو من شين وكل ماتنحل عقدة الثانية تربطلها اثنين

ماهو كان فيه جنية
وساكنة بيتين
جنية مؤذية
لاتعرف رحمة ولالبن
وشوف ياصاحبى
راحت قعدت خلف "شرين"
علشان لما تقول شمال
اللئيمة تجرى جهة اليمين
ولما تقول أبيض
صاحبتنا تروح بسرعة قايلة:
لأ. إسودين !
داخت البنت "شرين"
داخت البنت "شرين"

وهو الأصيل برضه يكلمك من وراظهرك ؟

والا يقف قصصادك والكلام عين في عين؟

قالت أشجان :
ده عمل ولا المشعوذين
والسحر ياآبا في بابل
نادى الملكين
لأ .. ربنا هو خالق الإنس والجان
الرحمن

تعالى ياأميرة الجنيات كل طلباتك جهزناها جمر .. وبخور .. وتعويذتين قالت: لأ.. معوذتين !..

بكيت "شرين "..
أه ما أنا في مناهة..
إصبرى ملما يجيكي اليقين
وتعرفي خبره بعد حين
ولكل أجل كتاب
ولكل مناهة باب..

شيرين أبو زيد راجح

### ثنائية الحلم والحقيقة

ماأحلى عينيك في الغناء! كأحلامي المرسلة

والمدن المقسمة ترسم بسمة عبر الفضاء ماأحلى تغرك الباسم صباحاً حدثينى عن زمانك .. حدثينى عن زمانك .. وعن شهريار فكل الزهور تفرقت .. فكل الزهور تفرقت .. على خدى (شقائق النعمان) وانزوت في جحور الأرض تبنى في جسمها .. شوكاً للاشتهاء ترسل عطرها لمن يفض بكارة المساء

حدثینی ..

عن صورة الفارس المكبل - على برواز أحلام الشعوب - في جدار القلب الملقى في الشوارع للذئاب

يفكر فى فك قيود المعبد من مخالب الدموع والدماء فاستهوته صحراء المساء ماأحلى عينيك فى البكاء! كل الحروف - كقلبى - ضائعة كل الحروف - كقلبى - ضائعة كل أنابيب السموم لاتفيد كل أنابيب السموم لاتفيد لن يجدى الهروب من الزمن عبر حدود الدود والشجن وأبواب الرأس حبلى بالسقم والوطن يحتسى - الشعب - كؤوس مرارة الانفصام والألم

وصبوت النور المولج في ضبحيج المدينة يتوجحد في قلب الفارس المعلق

يتوجحد في قلب الفارس المعلق على حصان أشواق الصباح وفي نفس اللوحة يتفرقون من حوله كل يحمل أوراقه لحيث شاء

ماأحلى عينيك في توحد الغناء والبكاء!

إيهاب العثماني - نجع حمادي

### درة الزمان

محمد درة الزمان
ووجهه ساحة الوطن
محمد .... بارق الأمان
ساعة المحن
حاملاً همومنا
رافعا هاماتنا
أو جار زمن
قوله شرر
فعله درر
مثل فعلنا
مثل قولنا
خائر
أو عاقر

حجر علی حجر

ووجه طفلنا
بسمة الدهر
إن غاب القمر
وروح طفلنا
رد فعل غاضب
قام يقذف الحجر
بوجه غاصب مستكبر
أحرق البشر
والصمت .. والكفن

على عبد الكريم

### القدس راجعة

فلسطين ياأرض الديانات فلسطين ياحبيبة السموات لن يرضى الإله قهرك وقتل الأطفال وصراخ الأمهات يادرة الاسلام والأقباط يامهد الرسالات والدعوات لن يفلت أعدائك من جلد السياط ستهزم الحانات وتنتصر المقدسات سيجلد الحاخامات والجنرالات أولاد الضائعات وتعودى يافلسطين بعد الأنين لراحة السنين ياأم الطاهرات ويعود الحجيج إلى قدسك بعد الحنين والدعاء في الصلوات ياقدس ياعبير الريحان ياغذاء الروح والأميرات

سنعود إلى دفء ربوعك نصلى ونغنى أعذب الألحان سنعود ياقدس الزمان ياقرة الأعين ياأعز البلدان سنعود ياقدس الأمان نقبل أرضك والجدران ياقدس أن الأوان وارتفع صوبت الأذان الجهاد .. الجهاد .. الجهاد ياجنود العرب والعربان فيوم النصر قد حان واسألوا الأيات في القرآن ستعلو المآذن وتدق الأجراس وتعانق الأهلة الصلبان وسيكتب المؤرخون يوم النصر بكل لسان

### محمد وديع العلاوى

قريباً .. ساعود إليك

هنالك بمكث الغالى جريحاً هنالك نلتقى عدلاً غريباً!! هنالك قد طغى سفه حقير على الحب الأصيل مضى مريبا

\* \* \* \* \* رمال رمال تشتكی وجعاً مریرا یدوس صدورها دوما ویمضیی بلا حلم علی قلب لثكلی .. هو الفزع الذی دوی بارضی تری أیسیر ذا قدماً یباهی

ترى أيسير مبتسما .. أمامى؟! فيما ويح الفؤاد وياعذابي ستقتل كل راياتي .. وسامي !!

فأين من ارتقول ؟! .. كلا سأمضى إلى الدرب الطويل هناك قومى فؤادی قد رأی نوراً مطلاً ترى أهو الصباح أتى للومي ؟! نعم .. فأنا .. غفلت وهامصيرى إلى السحب التي غطت صقوري!! « صلاح الدين » ذا قلق ثراه وحطين التى شهدت نسورى

تنادى اليوم في هلع: هلموا قراق قد مضى لكمو ..! وجاءوا يغلُّ لطخوا جسدى .. وطفلى يصارعهم هنا فهمو وباء

زكريا عبد المحسن على القضية؟

### هل یفید انتحاری ؟

. لاشك في أن الكتابة تساعد كثيراً على تخفيف التوتر، وهي عبارة باردة يمكن استبدالها بعبارة أكثر توافقا:

أطفال وشباب يستشهدون كل يوم، مدن كاملة تحت الحصار ، بيوت تنسفها المروحيات والرشاشات تقذف الموت على أحياء كاملة لاتفرق بعد أيام قلائل من اندلاع أحداث فلسطين راودتني فكرة الانتحار إحتجاجا على برود الأنظمة العربية وردود أفعالها المحبطة والانهزامية. ثم أقلعت عن الفكرة - أملاً أو سنذاجة - عندما أعلن عن عقد قسة عربية ، لكن سرعان ماعاودتني وأنا أستمع محبطأ وحزينا للبيان الختامي . وقلت انتهزها فرصة فأكتب ورقة أضعها على جثتى قبل أن أموت ، رسالة تقول: انتحزت احتجاجاً على الأنظمة العربية وقمتهم الخائبة.

شرعت في التفكير من حيث توقفت في المرة السابقة: هل يفيد انتصارى

وبما يدفع نظاماً عربياً - أو نظامين على الأقل - لاتخاذ موقف حقيقي إزاء مايحدث لأهلنا الفلسطينيين. هذا من الناحية المعامية ، أميا من الناحية الشخصية فان فوائده لاتحصى، الكتابة يمكنها أن تصد فكرة الانتجار: فالانتجار هو السبيل المضمون للراحة ماذا لو انتصرت احتجاجاً على سلوك من كل أوجاع القلب هذه ، وهو يتبع لى ا القيادات العربية تجاه مايحدث في فرصة ألا أرى بعد ذلك نظاماً عربياً فلسطين ؟ المشاهد التي نقلتها وسائل واحداً (اللهم إلا إن كنت من أهل جهنم). الإعلام لايمكن التعبير عنها بالكلمات: هذا ماكنت أفكر في قبل أن يردنى حجر في مواجهة ترسانة مسلحة ، صوابي إلى حقائق أخرى ليس من

سبيل إلى تجاهلها:

وليست لحياة أى منا أى أهمية لدى هي الأهم في الواقع.

ثم إن إنتسحاري - على الأرجح -على خطورة مقالات الصحف ونشرات الأهبار والأغاني الوطنية على حياة ترويض الواقع وليس النفس). المواطن العربي.

> ومن باب أولى يؤكد إنتحارى أهمية المعالجة الزائفة التي تتبناها هذه النظم للقضايا العربية.

وسلوف يسلهل انتلحاري على هذه الطريقة لملمة مجموعة من العقائد والأفكار العامة التى تميز نظرة الناس إلى الانتحار والمنتحرين، ولصقها -بطريقية أو بأخيرى - بكل من ينادي بتحرير فلسطين ، فيهقال متللاً إن الدعوة لتحرير فلسطين ظاهرة مرضية فوراً وبكل ارتياح. أو فوق طبيعية مضادة لسلامة الخيار الإستراتيجيي، وأن أساس هذه الدعوة

يكمن في العقل الباطن وصدمات عربية الطفولة . وقد يطالب أحد دراويش السلطة المغرمين بكل ماتتخذه من مواقف بالزج بكل من تسول له نفسه النظم العربية ، فان حياة هذه النظم المطالبة بتحصرير فلسطين في مستشفيات الأمراض العقلية.

لم يتسبق لي من فكرة الانتحسار سيأتى بنتائج وخيمة لن تكون في إحتجاجاً سوى جانبها الشخصى ، وهو صالح أى قضية وعلى رأسها قضية بالفعل الجانب المرضى في المسألة، فلسطين. إذ ربما ينتهز زبانية إذ يمثل الإنتحار - مجرداً من جانبه الأنظمة العربية هذه الفرصة ليدللوا العام - مجرد الهروب، أو عدم قدرة النفس على مواجهة الواقع وترويضه (

لقد أقلعت حقاً عن فكرة الانتحار من أجل فلسطين - أو يالأحسري من أجل النظم العربية . لكن للفكرة - مازال -بريقها ، تراودني من حين لأخر . ومن أجل ذلك استعنت بالكتابة ، لعلها تقدر على صد الفكرة نهائياً. أو لعلها تقيض لى من ينصحني بالانتحار ويقنعني بأن الفكرة صالحة وذات نتائج لابأس بها . ساعتها - صدقونی - سأنتمر

عصام الزهيري الفيوم